



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

القاهرة فحياف



#### Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# القاهرة فحيات

## د،نعمات أحمد فؤاد



تصميم الغلاف : البير جورجي الاخراج الغني : مراد نسيم

الراجعة والاشراف الفني : عفاف توفيق

#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### كلمـــة

من طول ما عشت فى القاهرة ، وعاشت القساهرة في ، أصبحت مجاليها ومآسيها هى الشاغل أردده فى الحديث ، وأجدده فى الكتابة حتى أنه لا يكاد كتاب من كتبى يخلو منها : وقفة على فنونها (١) أو اطلالة على دبوعها (٢) أو تأريخا لرجالها (٣) أو اعلاء لتراثها (٤) أو وفاء لعطائها (٥) أو ولاء لنيلها ، مقصورا عليه (٦) أو انتفاضية من أجلها (٧) ،

وقد توزعت هذه الكتب خاصة ، من بين سائر كتبى ، عمرى ٠ لانها قضايا عشتها ألما وصراعا ولهفة ثم فرحة فقد كتب الله في فيها ، النصر على قوى البغى جميعا ، فانتصرت مصر بالكلمة العزلاء ولكنها ، بقوة الحق أمضى من كل سلاح ٠٠ انتصرت مصر بما فيها ، على مسيرة تاريخها كله من اصرار ، وطاقة استمرار ٠٠ وانتصرت ، مصرية ، بما في من وراثاتها ، وبما على من أفضالها وعطاءاتها ٠٠

<sup>(</sup>۱) كتاب ( أم كلثوم وعصر من الفن ) .

<sup>(</sup>۲) کتاب ( فی بلادی الجمیلة ) ،

<sup>(</sup>٢) كتاب ( تمم أدبية ) ٠

د (الجمال والحرية والشخصية الإنسانية في أدب العقاد)

 <sup>(</sup> أحمد رامي قصة شاعر واغلية ) .

<sup>« (</sup>أدب المازني) ·

 <sup>(</sup> ناجى الشاعر ) •

<sup>(</sup>٤) كتاب ( العراث والحضارة ) .

<sup>« (</sup> الأدب والحضارة )

<sup>(</sup>٥) كتاب ( شخصية مصر ) .

<sup>(</sup>٦) كتاب ( النيل في الأدب المصرى ) ٠

<sup>(</sup>٧) كتاب ( صناعة الجهل ) •

 <sup>(</sup> أعيدوا كتابة التاريخ ) .

<sup>« (</sup> قبة الامام الحسين وقضية الحكم ) •

د ( كتاب مشروع مضبة الأمرام أخطر اعتداء على مصر

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وكان من طبيعة الألم والأمل أن يحفرا في النفس آثارا لا تمحى ، فتداخلت هذه الكتب بين الحين والحين في هذا الكتاب سلطورا هنا ، وسطورا هناك فقد غدت هواء أعيش عليه • والحي تتساوى أنفاسه عنده بلا تحديد • • وهي تتتابع تحفظ حياته ، وتنسج أيامه •

وآیامی حروف وحرونی آیام ہ

د. نعمات أحمد فؤاد

| القاهرة في حياتي |  |  |
|------------------|--|--|
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |

#### نقطة تحبول:

أتممت دراستى الابتدائية فى بلدتنا مغساغة من أعماق المنيسا بالصعيد و أتممت معها حفظ القرآن الكريم و بلا كانت بلدتنا ليس فيها مدرسة ثانوية للبنات فى ذلك الوقت ، فقد اتجه والدى الذى كان يقول يتحمس لتعليم البنت وله فى هذا كلمة محفورة فى ذاكرتى كان يقول ( البنت المتعلمة تدل على الأسرة أكثر من الولد ) ومعه الحق ، فان الأسر المصرية جميعا تهتم بتعليم الصبيان من بنيها وهنا يكون تخير الأسرة التى تحتفل بتعليم بناتها وهنا موقف ودلالة تقول .

كنا نريد مدرسة ثانوية بها داخلية فاستشرفنا الى مدرسة حلوان الثانوية للبنات • هذه المدرسة علامة ونقطة تحول فى حياتى عرفت فيها كيف تكون رسالة المدرسة ، وعرفت فيها حلاوة التفوق ، وعرفت فيها الأثر البعيد للرعاية والجزاء والتقدير ، وعرفت فيها ، بحكم الداخلية ، الخلوص للدراسة والتحصيل الذى طبقته بعد هـذا فى حياتى فعرفت معنى الخلوص للعلم والعكوف عليه فامتلأت حياتى ، كبيرة ، بالقراءة والكتابة والرحلة والندوة والقيم الجادة بقدر ما أستطيع .

خطوط عريضة لها تفاصيل كثيرة أتذكرها وأذكرها كاملة كأنها وقعت اليوم لا أمس ٠٠ صورة عن عينى لا تغيب ٠ ولكنى أريد هنا أن أتحدث عن حلوان نفسها ٠٠

كان طريقى اليها قطار باب اللوق ٠٠ كنت أفرح بركوبه وأحفظ المحطات التي تتوالى بين الواحدة والأخرى دقائق معدودة ٠٠ حتى اذا

inverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version

نزلت في حلوان تمتعت عيني بضاحية هادئة تحيط بها الصحراء ٠٠ الشارع الرئيسي فيها هو الذي يصل بين المحطة ومدرسة حلوان الثانوية للبنات ١٠ كان هذا الشارع يبدو في عيني طويلا جدا هل السبب أني كنت أقطعه سيرا على الأقدام أو أني أتعجل الوصول الى المدرسة فقد أحببتها منذ اليوم الأول وانتميت اليها عاطفيا ١٠ مرة أخرى أقول بحكم الداخلية ١٠ لقيد كانت بيتي الثاني ١٠ انتزع نفسي مرة أخرى من الحديث عنها لأعود الى وصف حلوان المدينة لا المدرسة ٠ كان الشارع الرئيسي تكاد تعد المارة به ١٠ ولاحظ والدى هسنذا فكان حريصا على اصطحابي الى المدرسة في أول العام الدراسي ثم اصطحابي أو من ينيبه عنه من فرع الأسرة في القاهرة عند الأعياد ومواسم الاجازات ١

#### حسلوان:

كانت حلوان واضحة المعالم يقصدها الناس للعين المعدنية ، والحديقة اليابانية ، والجو الصحى للاستشفاء وللشتاء ٠٠ كانت حلوان مشتى من مشاتى مصر كأسوان والأقصر ٠ وبها مثلما فنادق كبيرة جميلة أحدها خلف مدرستى ٠ وكانت حلوان دارا للأسر الكبيرة ٠

وينادينى الحنين اليها بعد أن بعد عهدى بها فأزورها ولكن ماذا أرى صورة غير الصورة · ومدينة غير المدينة · · لا أصدق عينى أن الجميلة الهادئة الناعمة تعج بكل هذا الخلق ، وتضج بكل هذا الصخب · · لقد غدت معقلا من معاقل الصناعة · · لا بأس ولكن المصانع في بلد كمصر تمثل الصحراء ﴿ \* \* منه يجب أن تقوم المصانع على أطراف المدن ، وحيث الصحراء تتعطش الى التعمير والحياة · · ولكن هذا موضوع آخر ·

كانت مدرستى حلوان الثانوية هى الفصل والحديقة والملعب والمطعم والسرير والنوم واليقظة والصديقة والرفيقة والزميلة والحدوثة والحكاية والضحكة والحلم والأمل ٠٠ كانت الشوق الى الأهل فى البعد والحديث عنهم فى القرب ٠ كانت الخطاب يصلنى من أبى ويصلنى به ٠٠ كانت الانتظار واللهفة ٠٠ كانت الامتحان والدرجة ٠٠ كانت الفرحة والبسمة ٠٠ كانت الحقل وعمرى به نبته تترعرع وتورق وتزهر ٠٠ كانت الصبا بعد الطفولة ٠ كانت التجربة الصغيرة ببراءتها وعفويتها وتلقائيتها وكل شىء فى هذا العمر ، طفول برىء التصرف والاحساس ٠

كانت زميلاتى من القاهرة وضـــواحيها الأخرى يصرح لهن أهلهن بالخروج فى نهاية كل أسبوع وكن سعيدات بهذا أما أنا فكنت أخرج على مسار العام كله ثلاث مرات ٠٠ فى العيدين وفى نهاية العام الدراسى ٠

كانت تنتابنى ظهر الخميس من كل أسبوع وحشة فقسد كانت الغائبات يتركن فراغا تسكن معه المدرسة فى الخميس والجمعة بعد حركة كخلية النحل ٠٠ وكنت أيضا أغبطهن للتغيير ورؤية الأهل على مسافات قصيرة ولكنى أعود سريعا الى دنياى الخاصة فأتخذ من الخميس والجمعة فرصة لتنظيم خطوطى فأعيد تنسيق ملابسى وكانت المدرسة تطلب من الأهل أن يزودوا البنت بست وحدات من كل نوع سواء من الملابس الداخلية أو الخارجية ٠٠ مما كان يشكل فى عينى زحاما يحتاج الى اعادة تنسيق أو تنسيق دورى ٠

#### الداخلية في حلوان الثانوية:

كان الخميس والجمعة ، مجالا لنوم أطول ولو أن كل شيء في أي يوم محدد بجرس في وقت لا يتقدم ولا يتأخر ١٠ الطعام ١٠ اللعب ١٠ اطفاء النور ليلا ١٠ الاستيقاظ من النوم صباحا ١٠ الرجوع الى الفصول بعد الظهر للاستذكار ١٠ ولكن وجبة الافطار في يوم الجمعة ، كانت تحين بعد موعدها التقليدي بنصف ساعة ١٠ لون من التغيير أو الترفيه على أي حال ١٠

كان الخميس والجمعة مجالا للسماح بسماع الراديو ، فأتمتع بصوت أم كلثوم وسرعان ما التقط الجميع شغفى بها وولوعى فكن فريقين فريقا يسعدنى بالتنبيه الى بعد غنائها ومواعيده بل مشاركتى فى الاستماع ، وفريقا يداعبنى بمحاولة النقد المفتعل فأنبرى للاشادة بها ، كل هذا وأنا داخلية وقادمة من الريف لم أرها ولم أقابلها ، ، كم هو حلو منعم الحب بلا مقابل ، ، الحب لذاته ، ، حب الجمال والفكرة والمعنى ،

ان تذوق الجمال ، نعيم احساس ونعمة من الله يرزقها السعيد . وكبرت وكبر معى هذا الاحساس حتى أنى كتبت مرة منذ شهور ان الناس يعدون الفنون بأنها فن الأدب ، وفن الموسيقى ، وفن النحت ، وفن الرسم ، وفن التصوير ، وفن التمثيل ينسون فنا هاما هو دعامتها جميعا ذلكم هو فن الرؤية .

هكذا تعيش في داخلي ٠٠ في أعماقي ، أيامي الباكرة ٠٠ أيامي الأولى ٠

#### حور الأب:

بدأ تعلقى بصوت أم كلثوم طفلة فى بلدتنا ٠٠ حتى كنت أغلق على نفسى باب حجرتى لأخلو اليها ٠٠ واذا كان الوقت ليلا أطفى النور

حتى لا يشغل حواسى شىء عنها · كنت أستعذب الصحوت والنطق واللفظ · · لعل سر هذا أو هو السر الحقيقى أنى حفظت القرآن طفلة فعرفت وأحسست ما فى نطقها من صقل وحلاوة أداء · وكان الفضل فى هذا لأبى الذى حرص على تنشئتى نشأة اسلامية وآدبية · · فقد علمنى القراءة · · بل علمنى « الاختيار » فقد كان يقرأ ويسجل فى كراسة ما يستوقفه من معان وأساليب ثم يعطينى الكتاب أو المجلة لأقرأ وحدى وبعد هذا يسألنى سؤال السمير الصديق ثم يطلعنى على رأيه الذى سبق له تدوينه · ·

هذا الاهتمام أذكى حواسى وأشعل حماسى ، وأيقظ طموحى · عرف أبى وهو من رجال الأعمال لا التعليم كيف يشعل ، في الطفلة ، الشرارة المقدسة ·

• • حلوان الثانوية تمثل ست سنوات من عمرى فلا تلومونى ان وقفت عندها فى هذه الصفحات طويلا • • انها كما يقول رامى قصة حبى وقصة عقلى بل قصة قلمى أيضا •

فى مدرسة حلوان الثانوية ومنذ البداية أى فى سنة أولى كتبت موضوع الانشاء فاذا بمدرس فصلى يطلع عليه المدرس الأول للغة العربية •• وبعد هذا يقرأ الموضوع فى الفصل وتكرر ههذا وسرعان ما ذاع لى صيت فى المدرسة •

#### مسابقة في اللغة العربية:

أراد المدرس الأول للغسة العربيسة أن يرسى معنى معينا هو أن الفنون ومنها فن الأدب ، مواهب تأتى الدراسة فتصقلها وتثريها فأعلن. في المدرسة عن مسابقة في اللغة العربية عبارة عن موضوع واحد تكتب فيه جميع الفصول من السنة الأولى الى السنة السادسة ويشمل هذا بالطبع فصل الترجيهية التي أطلق عليها فيما بعد الثانوية العامة . وقبل أن تعلن المسابقة وجدت المدرسة كلها طالبات وأساتذة ، الكل يجمعون أن موضوعي فقط ليس الأول فحسب ولكنه خارج المباراة ولكم يا أعزائي القراء أن تتصوروا السعادة التي يمكن أن تغمر ناشئة في بداية تعليمها .. القراء أن تتميو الطلبات المفصول الكبيرة كن يأتين الى مع أن سنة أولى بل بلغ الأمر أن طالبات المفصول الكبيرة خاصة سنة رابعة وخامسة وسادسة ، ولكن هؤلاء جميعا كن يأتين الى تطلب احداهن أن أفتع لها الموضوع على حد تعبيرها والأخرى أن أختم لها الموضوع بعبارة قوية وثائثة أن أكتب سطرين والمعنى مفهوم لقد كتبت في يوم من أيام تلك

المسابقة ثلاثة وثلاثين موضوعا وبالطبع كان كل موضوع يختلف عن الآخر تحقيقا لرجاء صاحبته وتفاديا للحرج ·

وأعلنت المسابقة ومنحنى الأستاذ الدرجة النهائية وهذا لا يحدث فى مادة الانشاء العربى ثم كتب لى عبارة منقوشـــة فى عقلى ووجدانى لا أنسى منها حرفا بعد السنين العديدة التي ورت عليها •

#### سحر التقدير:

كتب أستاذى بالمدرسة لى من الثناء ما لا أستطيع وصف نفسى به ولكنى أذكره هنا من باب القصة وأهم من هذا من باب تزكية المدرس وتأكيد دوره فى حياة الطلاب ومن باب الاعتراف بفضل الذين علمونى درجم الله شاعرنا شوقى فقد أصاب وأثاب يوم قال:

أعلمت أشرف أو أجل من الذي

يبنى وينشىء أنفسا وعقولا

#### كتب استاذى في كراستي:

( ستكونين زهرة في روض الأدباء ، وماسة في جبين العسلماء ، ويتبوعا عذبا من ينابيع البيان ، فسيرى قدما الى الأمام ) •

ودوت فى المدرسة هذه العبارة التى خرجت على كليشيه (أحسنت) و (أجدت) .

كان لهذه العبارة دوى امتد أسابيع ، وتوالت بعدها عبارات هذا الأستاذ الذى أدين له حتى كانت الفصول تسعى الى قراءة ما كتب فى الموضوع الجديد • وأصبح « تقليدا » • •

انتقلت الى السنة الثانية فكان أستاذى الجديد كمن يستلم الشعلة ، يكتب لى أيضا عبارات رنانة بعد كل موضوع .

من أساتذتى من كتب لى عقب موضوع فى وصف السوق الخيرى. الذى افتتحته الملكة : ( أقمت من كلامك سوقا للخير ) .

وكتب آخر فى موضوع شبيه ( عاطفة فياضة بالخير فى أسلوب أشهى الى نفسى من تغريد الطير ) لولا الحياء من الاسترسال فى كتابات الذين باركونى ورشوا على طريقى النور ، كلمات مضيئة وضيئة ، لملات صفحات وصفحات و

#### ماذا صنعت بي حلوان الثانوية :

لقد خلقتنى هذه العبارات خلقا ٠٠ كانت كل عبارة تبنينى التزمت أى الزمت نفسى بالاجادة ــ لأحتفظ بمستوى يتوج بهسنه العبارات والزمت نفسى بالقراءة والتعمق رغبة فى التجويد والتجديد والزمت نفسى حتى بقواعد الخط العربى لأوفر لموضسوعى الشكل بعد المعنى والزمت نفسى نفسى بمربع من سطرين قبل الموضوع وعنوان أدبى خاص بى ثم عرفت فيما بعد أن هذا كان طابع أدباء الرومانسية فى القرن التاسع عشر ولكنى فعلت هذا بتلقائية ووحى الفطرة ٠

وألزمت نفسى بتكثيف الجهد في المواد الدراسية الأخرى حتى لا يخدش أي نقص الهالة التي أحاطني بها مدرسو اللغة العربية فضلا عن أنى ذقت حلاوة التفوق والنجام •

ومن هنا قلت أن عبارات التشجيع خلقتنى خلفا جديدا ١٠٠ ان التقدير غذاء لروح الانسان ١٠٠ ان قيمة الجواهر تعزا الى عين مكتشفها ٠

مرة أعاد أستاذ لى ورق الامتحان وكانت الدرجة النهائية خمسين ولكنه قال لقد جمعت درجات الأسئلة فحصلت نعمات على ٤٨ ولكنى خجلت من نفسى الا أضع لها خمسين وهنا اقتضتنى الأمانة أن أضيف الى كل ورقة فى الفصل درجتين ٠ كم أسرتنى وطوقتنى هذه العبارة ٠: لقد بكيت من فرط التأثر ٠٠ لقد كنت اعتدت على الدرجات النهائية حتى غدوت أتوقعها ولكن هذه القصة لم أتوقعها .. والتفت حرلى بعض الزميلات يردن معرفة مكان الخطأ واذا بواحدة منهن تجمع الدرجات فتجدها خمسين وهرعت الى الأستاذ الذى أعاد الجمع واكتشف أنه التبس عليه الجمع وأنى أستحق الخمسين بدون اضافة ولكن هذا لم يقلل شيئا عندى من جميله ٠٠ من لفتته ذات الدلالة الكبيرة ٠

وتمر الأيام وينقضى عام دراسى ويهل عام وكل منها يحمل لى وأحمل له هناءات جديدة من هذا اللون أى خيوط ملونة فى نسيج القصة قصتى مع جلوان الثانوية •

وقد توجت هذه القصة بمسابقة الأدب العربى التي كانت تعقسك للمتفوقين في اللغة العربية من طلبة التوجيهيسة التي سميت بعد هذا الثانوية العامة وذلك على مستوى مصر كلها •

لم تعلن ناظرة المدرسة عن هذه المسابقة لسببين في رأيها:

· الأول : أن هذه المسابقة كل عام لم تنجح فيها بنت واحدة ·

الثاني: وهو مرتبط بالأول هو صيانة الوقت والكرامة حتى تتفرغ. الطالبات لامتحان آخر العام: التوجيهية •

وطلبت الى مدرسى اللغة العربية التكتم على موعد المسابقة ٠٠ ولكن. أحدهم كان يكتم ضيقه بصعوبة شديدة طننتها في أول الأمر ، لشيء يتعلق به فلما كان اليوم الأخير لانقضاء موعد التقدم لهذه المسابقة ثار وأعلن. أنه ضامن ، اذا دخلت المسابقة أو دخلت المدرسة بي المسابقة ، النجاح بن الأسبقية بين الناجحين ٠

وعلمت المخبوء واكتشفت أو تكشف لى المضمر فبكيت بكاء شديدا بل انتحبت وهنا انضم الى المدرس الانسان ، زملاؤه وأساتذتى مدرسو اللغة العربية بالمدرسة ٠٠ وضغطوا على الناظرة ضغطا شديدا لم تملك معه الا أن طلبت الى أن أملأ الاستمارة الخاصة وذهبت بنفسها وقدمتها بعد انتهاء مدة التقدم موضحة ما حدث فقبل المسئولون في الوزارة الاستمارة ٠

وجاء موعد الامتحان التحريرى ثم الشعفوى وبالطبع كان أعلى مستوى ١٠٠ أعلى كثيرا من منهج الثانوية العامة ١٠ وظهرت النتيجة فاذا بالوزارة تهنىء الناظرة والمدرسة لقد كنت الأولى على البنين والبنات لأول مرة فى تاريخ هذه المسابقة وبكت الناظرة هسفه المرة واختلط ثناؤها باعتذارها عما حدث والذى دفعها اليه خوفها على نتيجة شهادة اتمام الدراسة الثانوية ٠

كان يوما مشهودا لم ينقصه الا غياب أبى الذى كان ينتظر هذا اليوم منذ وضعت قدمى على عتبة المدرسة الثانوية ٠٠٠

كان وزير المعارف في ذلك الوقت الدكتور محمد حسين هيـــكل. صاحب ( في منزل الوحى ) ، ( حياة محمد ) ودعا الناجحين ليوزع عليهم. الجوائز بالاضافة الى اعلان حقهم في مجانية الجامعة واختيـــار أي كلية يشاءون .

وكنت أول من تقدم الى المنصة وأول من سلم عليه وأهسدى الى مجموعة كتب أدبية لكبار أدباء العصر ومظروفا به « عشرون جنيها » · · وكان هذا المبلغ يمثل شيئا في الخمسينات أو بالنسبة لمن هم في مثل سنى في ذلك الوقت ·

وَمَنْذُ ذَلِكَ الحَيْنِ اتصلت حياتي بل التحمت بالأدب قراءة وكتابة واستشفافا وتذوقا .

#### onverted by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered version

#### كانت القاهرة:

كنت أقيم في القاهرة أو في ضاحيتها حلوان كالعابد في محرابه للناس دنياهم وله عالمه الحاص ١٠ أثناء العام الدراسي أقيم في حلوان أي ثمانية شهور وكانت الاجازة وهي أربعة أشهر آمضى نصفها على الأقل أقضيها مع جدتي في القاهرة وفي كل مرة أتملى القاهرة كمن يراها لأول مرة ١٠ وكانت القاهرة في مطلع حياتي لا تشبع المعين منها كل شيء فيها يرف من الجمال ويشف من النظافة ١٠ كان ركوب الترام متعة ١٠ وركوب الأتوبيس متعة ١٠ كان نهارها مشرقا وليلها متألقا ١٠ كان الناس أعنى أهلنا الطيبين ، لا يحجب سماحتهم زحام أو رغام أو ارهاق أو املاق ١٠ كانوا في نعمة يرددون معها في مجالسهم « دا اللي عمل مصر كان في الأصل حلواني » والحقيقة أنه ليس اللي عمل مصر وحده ١٠ كان الانسان المصرى حتى الخمسينات ابن بلد يحب الزينة والمتعة والجمال ١٠ يعيشه ويوفره لنفسه ما استطاع ١٠ حتى القلة فيها نعناع أخضر حتى ماء الشرب فيه ورد ١٠ فهو ماء ورد أو ماء بالورد ٠

كان الانسان المصرى قبل أن تكربه المعاناة والضغوط انسانا صافيا يحب الطرب والسماع ٠٠

لأنه ابن حضارة طويلة منعمة ومنعمة ٠

انسان لطيف أنيس كالنبات •

انسان خصيب كواديه ونهره ٠

انسان ابن طبیعته

والطبيعة المصرية ليس فيها قسوة ٠٠ طبيعــة لا تعرف الزلازل والبراكين والعواصف ٠٠ حتى الصبـحراء المصرية فيها وداعه تبــدد الوحشة ٠

## الطبيعة المصرية وأهل القاهرة خاصة :

سرى لطف الطبيعة المصرية ورفقها الى الانسان المصرى فكان عذبه ودودا كريما لأنه ابن خير يأتى المصريين غدقا وهم بما عندهم ، يغدقون ·

كان الحنو والتراحم فى النفس المصرية والانسان المصرى يتبدى فى الحديث رقة ، وفى النمنمة المصرية تحت الربع وخان الخليل دقة ، وفى الأسطورة المصرية وفاء وعطاء ٠٠ فنجه فيهسا ( القربة ) التى يسقى منها صاحبها ولا تفرغ كما تحكى لنا جداتنا ٠

وقد عرف المرحوم قاسم أمين الذوق السليم بأنه الشعاع اللطيف الذى يهوى صاحبه الى أن يقول ما يناسب المقام ، ويتجنب ما لا يناسبه ٠٠ والمصريون خاصة في عصور الرخاء والنعمة يعتقدون أن مصر أم الدنيا وأم الذوق ولهذا يقولون الذوق ما فاتش باب النصر ٠

ويروون في هذا قصة طريفة يرويها بدوره الدكتور أحمد أمين ٠٠ تقول القصة أن رجلا كان اسمه « الذوق » كان في منتهى الظرف والكياسة واللباقة ٠٠ كريما رقيق الحس والشعور ٠٠ غاضبه يوما بعض الناس فعزم على الرحلة من مصر ٠ فلما وصل الى « باب الفتوح » مات هناك ومايزال قبره في هذا المكان الى الآن ويعرف ضريحه « بسميدي الذوق » ٠

ومن أجل هذا قالوا : الذوق لم يخرج من مصر •

كان يموت فيها حيا ٠

وقدر له أن يموت بها راحلا ٠

غلاب هواك يا حبيبة ٠

بأسر القلب والروح معا

غلاب ٠

كانت القاهرة عائلة متحابة ومع هذا كانت أحياء متميزة وكل حى يتعصب له أهلة من اعتزازهم به واحساسهم بالانتماء اليه ذلك الانتماء الذي فقدناه للبلد لا للحي .

كانت مصر تزرع الحب فى الأرض وتزرع الحب فى القلب فتسمع سائرا أو زائرا أو مسافرا أو مقيما المثل الشعبى ( اللقمة الهنية تكفى ميه ) والمثل الشعبى ( لاقينى ولا تغدينى ) •

لا يقول شعب مثل هذين المثلين الا اذا كان يستشعر جو الأسرة يستنشقه هواء يعيش عليه ٠

#### اللوق المصرى :

هذا هو الشعب المصرى أو هذه هي طبيعة البلد · كما قلت حين كتبت عن (شخصية مصر) ·

- اناء واسع للماء الكل يشرب منه هو: النيسس

ـ ومائدة واحسدة الكل يطعم منها هي : السوادي وتأصل هذا فينا فقلنا : يانعيش سواء يانموت سوا •

من تعلقنا بالنيل تعلقا شديدا ٠٠ ومن تعلقنا بالمركب تعلقا شديدا قلنا هذا المثل ٠ والمركب في مصر محبة بما تربط بينها وبين النيل ٠ والمركب لا تتحرك براكب واحد ٠ ان ركابها جمع يلتقون في الرحسلة والمصير ٠ وانتقل المثل من المركب الى الحياة ففهموا معنى الوحدة وروح الفريق ٠

وتواصوا وتواصلوا ٠٠ وبهذه الصفة فينا استمرت الحضارة المصرية بغير انقضاء لأن العمل كان أمانة تربط جيلا بجيل وكأن مصر أسرة واحدة ، وان تعددت أسرات ٠

هكذا كانت مصر ٠٠ وهكذا كانت القاهرة ٠

كانت بنت بيئتها ٠٠ والبيئة المصرية أصلا بنت الزراعة ٠٠ والزراعة أنبتت في النفس المصرية من المعاني أضعاف ما أنبتت من حبوب ٠ وعلى هذه المعاني أرست مصر حضارتها ٠٠ وطرحها بعد هذا في الصناعة والعلم والفن والأدب والدين انها هو فيوض من عالم النبات وعطاء ٠

#### القاهرة مدينة القيمة:

عرضت لبعض الأمثال الشعبية من قبل التى تتردد في مصر وفي القاهرة نابعة من بيئة مصر الزراعية مترجمة فلسينها في الحياة وفلسفتها هذه غير منفصلة وغير مكتوبة لأنها ليست جزئية وليست من عمل الذهن وحده بل هي من عمل الانسان الكيان كاملا ومجتمعا بحواسه وعقله وقلبه ودمه وأعصابه على مشال من عالم الزراعة الذي لا تنفصل فيه البينرة عن الأرض أو عن السياق أو الفرع أو الورق أو الثمر والكل متكامل و

فلسفة مصر لهذا ، وبه ، تأتلف من عطايا العقل وهدايا القـلب وومضات الشعور ، ويقظات الضمير ·

ان القاهرة أجل وأعظم العواصم ليس من باب زهو الوطنى فانى أتكلم عنها بمقياس القيمة لا الوسائل الحديثة ١٠ أعرف أن الغرب يرفع ناطحات السحاب فاذا بالكم فيها وله تأثيره ، لا يحظى بسمحر الدقة الدقيقة في الترصيع المصرى وحساسية الاتجاه في الهرم وأبى الهول ، وأنس العمارة في معابد المحتب ومساجد مصر الاسلامية بقدر محسوب لأنه أسلوب حياة طويلة روية بالدين والتقنين والمعنى ١٠ حياة نفذت من

قديم الأزمان بل قبل الأديان وقبل الزمان بزمان ٠٠ نفذت الى المجرد من عدل وحق ومعروف وتوجت هذا كله بالنفاذ الى الوحدانية فعرفت بهجة الكشف ، وصفاء المنبع ، وخبرة التجريب ٠

وابن البلد القاهرى يحكم حياته الكيف قبل الكم وما أروعه وأصدقه حين يعبر عن ذروة ادراك القيمة بالتكيف فيقول: أنا أتكيفت ويقصد بالكيف، ارتفاعه على الكم ٠

وهكذا مصر ٠٠ وهكذا القاهرة كما وكيفا ٠

#### أهل البيت :

كان يوم الجمعة في حياة جدتي ، لأهل البيت وكانت تصحبني معها لأنال من بركتهم وكنت طفلة أقفز الى جانبها ولكني عرفت معنى هذه الزيارات عندما تفتح عمرى فعمرت روحي بذكرهم وقرأت تاريخهم وصار التردد عليهم عادة لى وان كانت على مسافات بعيدة في الزمان وليس كل أسبوع كما كانت تفعل جدتي و أزور اليوم السيدة زينب رضى الله عنها والبسطاء الطيبون من حولي يبثون آلامهم في ساحتها ولكني أقف أمام ضريحها فأتذكر موقفها الشامخ من يزيد بن معاوية الذي تعمد أن ينكأ جراحها ولم تكن قد برئت ، بعد ، من الجراح وارى كيف أدخل عليها رأس الحسين قتيلا يحيا في القلوب وتحيا باسمه دول وملوك فتتقدم تحمل الرأس تاركة المجلس بعاره وهي تحتوى الشهيد بفخاره قاصدة مصر حيث يخرج واليها والناس معه الى حدود الشرقية لاستقبالها وانزالها أكرم منزل و لقد نزل الوالى كما ذكرت على ادادة أهل مصر ونزل للسيدة زينب عن بيتسه مستجيبا لرغبتهم لتحل فيه وتحل البركة معها في

وهو ضريحها الآن بعد أن غدا بوفاتها مسجدا ومشهدا بما تمثل في التاريخ العربي بل في التاريخ الاسلامي بل في التاريخ الانساني أكرم ما في المرأة من معاني الوفاء والاباء ٠ ما من مرة زرت السيدة زينب الا تذكرت قصتها كاملة في هذه المحنة التي طقت آل البيت ٠٠ تذكرت هبتها وقد هجم زبانية « يزيد » على آخر من بقى من بيتها في موقعة كربلاء على « زين العابدين » فانكفأت على الطفيل صارخة في وجوههم اقتلوني أنا أولا وما قتلوها ولكن قتلوا أنفسهم بما اقترفوه ويكبر زين العابدين ويلتف الناس حوله اذ يحج البيت في عهد هشام بن زين العابدين ويلتف الناس حوله اذ يحج البيت في عهد هشام بن عبد الملك ويرى هذا الخليفة الذي لم يغن عنه ماله أو سلطانه فيتساءل في تجاهل العارف: من هذا ؟ وينبري له الشاعر الفرزدق:

هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهسم هذا التقى النقى الطاهر العلم وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم اذا رأته قريش قال قائلها الى مكارم هذا ينتهى الكرم

وتضم القاهرة الامام زين العابدين كما تضم الصفوة من أهل بيته وليس فيهم الا صفى نقى طاهر علم ٠٠ ويحج المسلمون من أنحاء العالم الاسلامى الى مكة ويوفضون الى المدينة حيث مثوى الأعظم العطرات ، ويسعون الى القاهرة حيث آل البيت يضيفون اليها ويضفون عليها وتعرف هى أقدارهم وتحفظ تراثهم وتعلى دينهم وتحمل علمهم ٠٠ والفضل يعرفه ذووه .. والقاهرة مدينة الفضل والعلم والتاريخ والقيمة .. مدينة الأزهر الذي يضم ٣٦ رواقا تحمل أسماء البلاد الاسلامية ويتلقى أبناؤهم العلم ويلقى غريبهم المأوى والملاذ ٠

انى سيده لم أتعلم بالطبع فى الأزهر ولكنه يعيش داخلى بالرؤية والسماع والقراءة والتأمل والاستشفاف وحين أتحدث عن حياتى فى القاهرة فان أحد خيوط نسيجى حى الأزهر الذى طالما ترددت عليه والجامع الأزهر الذى طالما تطلعت ـ اليه عمارة وحضارة ٠٠٠ مسجدا ومعلما من معالم القاهرة ١ انها قصة عريضة تحضرنى الآن ٠

تتزاحم الذكريات وكان حياتى فى القاهرة حيوات كثيرة • ولكن هل هى قصتى وحدى مع القاهرة • • كلنا رواة هذه القصة وأصحابها • ان القاهرة لها فى كل قلب مكان ليس لغيرها مهما طوف المصرى وطاف ورأى بعد طول المطاف • • انها القاهرة •

## خسان الخليل

بصحبة جدتى أيضا ترددت على أحياء القاهرة القديمة التى كانت ترتاح اليها للزيارة أو البركة أو الشراء • وعرفت صغيرة خان الحليلي •

هناك في خان الخليلي حيث الصواني الصفر المستديرة المنمنة المحيط يرفعها على كفه ، كالحاوى ، عامل من عمال المقاهي البلدية ومنهم المتأنق الذي يضع الطاقية البيضاء المخرمة في وضع مائل على رأسسه تحسبها واقعة لا محالة ولكنها تظل ثابته (صنعة)، ٠٠ ويمشي كالأوزة كأنه يدور مع كورنيش الاسكندرية والطريق مستقيمة أو كأنه دراجة تسير بغير سائق ، وقد تصطك به دون أن تسقط من كفه الصينية بما حملت أو حتى يضيع من الشاى رشفة ( مرة أخرى أقول ( صنعة ) •

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مناك حيث يخب أولاد البلد في القفاطين ( الشاهي ) التي يتهافت على قماشها السياح ومن في طريقهم الى أوربا فان الحسان هناك يتهافتن بدورهن على ارتدائها في السهرات .

مناك حيث تنصاع الغضة لليد الصناع فتشكلها أقراطا وعقودا تستهوى الكثيرات والسائحات خاصة فيسرفن في اقتنائها ٠٠ هناك تستطيع الآن أن تعثر على البقيسة من مهرة الصسناع في التكفيت والتطعيم ١٠ انهم خبراء هذا الفن الذي دالت دولته وأصبح يقصد الآن للترف أو ـ الاطراف وغالبا ما يكون هواة الطراز العربي « غربيين » ٠

هناك حيث تتحلق ندوات الذكر ينتظمها رجال أطلق معظمهم كاهم وأسبلوا جفونهم يميلون بجذوعهم يمنة ويسرة فى حركة تقليدية يذكرون ويوحدون فاذا علا المنشد فى انشاده اشتدت حماسيتهم حتى ليطرد ترديدهم مع صوت جهدهم المبذول •

وفى خان الخليلى وما حوله ( جماعية ) فالصناع • يتناثرون فى تجمعات متناسقة والذاكرون ينتظمون فى حلقات ، والباعة المتجولون يتجمهر حولهم الناس ، والحديث على طريقة العصافير الكل يقول ولا من أحد يسمع • ولعل أكثر الجميع فضولا ، النساء فهن يشتركن فى كل شىء بالتعليق اذا كن سارحات ، أو النظر اذا كن خاليات ، أو • المناكفة اذا كن شاريات ، أو المجاوبة اذا كن راضيات • ففى حلقات الذكر يجدن بالزغاريد • والعليمات منهن بأصول هذا الفن يتبرعن به عن طيب خاطر دون سؤال يكفى أن يمر بهن جهاز عروس فى موكب من العربات الكارو ، وان كانت تغنى فيه عربة واحدة ، ولكنه التباهى المتأصل فينا أو لعله الرفق بالحيوان • ويكفى أن يمر جهاز عروس لتدوى الزغاريد حتى ولو الزفاريد متى ولو الزفاريد متى العربات الكارو ، المتعرفها المزغردات فاذا كان المار موكب العروس بلغ الجود أقصاه فترتفع الزغاريد متواصلة ومتداخلة مقتضبة أحيانا أو مسهبة مسترسلة وهذا ورجع الى طاقة الصوت وصاحبته أو لعلها مسألة حظ • • بين العرائس •

هناك ترى أو تسمع عن الدراويش فى ثيابهم الفضفاضة ولحاهم المسترسلة وعمائمهم المتكورة وأردائهم الواسعة وقد لف الواحد منهم حزاما زاهيا على وسطه قد تمرد عليه منتصف ثوبه كأنه يمط شفتيه فيغدو الرجل له (عب) كالذى نراه فى الحقول عند جمع القطن .

وفى المدرسة تعلمت أن الطريق المستقيمة كناية عن الهداية والرشاد ، والطريق الملتوية كناية عن الغواية والفساد • ولعلهم استهدوا قوله تعالى « أفمن يمشى مكبا على وجه أهدى أم من يمشى سويا على صراط مستقيم » •

والطبريق تستعمل حينا بمعنى الوسيلة ، وآنا تؤدى معنى الكفاح حين يلازمها الفعل (شق) وتارة يعنى « الأسلوب » فترسم الطريق إنها هو احتذاء ٠٠

وغير عذا من المجازات والكنايات والاستعارات ٠٠

طريق ٠٠ وطريق ٠٠ ألوان وأنماط ٠٠ مراتب وحظوظ وأقدار ٠٠

كانت الأجازة المدرسية أربعة أشهر نصفها كنت أقضيها في القاهرة كما أسلفت وتحرص جدتى على امتاعى بجديد كل يوم وفى مقدمة هـــذا الزيارات والشراء والاحتفالات القاهرية بوفاء النيل وسفر المحمل ورؤية رمضان •

وقبل أن تسرقني الذكريات أقف عند الامام الشافعي رضي الله عنه ٠

كم مرة زرت فيها الشافعي ٠٠٠ وأرى الكبار يقرأون الفاتحة ترحما عليه فأقرأها بصوت مرتفع لأثبت وجودى ٠٠٠ وما أكاد أفرغ منها حتى أجوب الضريح ويبهرنى تابوته دون أن أعرف تفسيره وتصعد نظراتى الى المركب أو الزورق الدقيق فوق قبته وعندما كبرت وأعطيت نفسى لدراسة شخصية مصر عمقت نظرتى الى هذا الزورق الذى كنت ألهو بالنظر اليه طفلة ٠٠٠ أصبحت أرى فيه الخط الحريرى الذى يربط الفن المصرى على مسار العصور ٠٠٠ ان اليد البناءة هي هي ولهذا غدا لها طابعا ينعكس على انجازاتها في مصر الاسلامية كمصر القديمة سواء بسواء ١٠٠ ان البناء المصرى الذي رفع هذا الزورق الدقيق فوق قبة الامام الشافعي يلمح زورق المصرى القديمة وزورق الحجاج بعده في الأقصر وهر الاسم الحالي لطيبة القديمة ٠ أسلوب مصر هو هو على مر العصور وان اختلفت أديان ونظم القديمة ٠ أسلوب مصر هو هو على مر العصور وان اختلفت أديان ونظم وأحكام ٠

وأقرأ فيما أقرأ قول الأستاذ حسن عبد الوهاب في كتابه ( من روائع العمارة الاسلامية في القاهرة ) ان الدولة الفاطمية ( أحضرت معها في مستهل حكمها بالقاهرة بعض أساليب العمارة التونسية ، ولم تلبث طويلا حتى تخلصت من تلك المؤثرات وأصبحت لها طابع قاهرى بحت في جميم تفاصيلها ) .

وكان قريب جدتى شيخ مشايخ القراء · وكان عالما متبحرا في علوم الدين · · · ولما كانت جدتى تريد أن تجمع لى الدنيا بعلومها وطيباتها معا فقد طلبت الى قريبها طيب الله ثراه أن يفقهنى في علوم الدين وأن يعلمنى القراءات وأن يستمع الى حفظى للقرآن الكريم وهنا ، لى مع العالم الجليل جلسات خصبة ·

#### [ والضحى والليل اذا سجى ]

هذه الآية بالتنغيم غرست في وجداني الاحساس الموسيقي طفلة ٠٠٠ وبالدماثة غرست في نفسي معاني السلوك ٠

#### [ ولسوف يعطيك ربك فترضى ]

هذه الآية عاشت معى طفلة بما تفتح من آفاق الأمل والطمأنينة • وانتقلت معى الى بيتى عندما تزوجت تتصدر فى اطارها ، حجرتى الخاصة •

#### [ اقرأ باسم ربك الذي خلق ]

عرفت من هذه الآية أن القراءة ليست نطق الحروف بل من القراءة ، سياحة فى الكون والنفس ومعانى الأشياء ... هذه الآية فى رأيى ورؤيتى مفتاح كبير من مفاتيح الحضارة الاسلامية • ثم تاتى الآية :

#### [ ن والقلم وما يسطرون ]

ان الكتابة عطاء نفس وحكمة روح ، وكرامة وموهبة ، والتقاء فن وفكر هو لون من العلاقات الفاضلة ·

آيات الطبيعة بجمالها وألوانها وجرسها اللفظى ٠٠٠ الآيات التى لا نعلمها فى المدارس ونركز مع الأطفال على آية [ القارعة ما القارعة ] وقد قصد بها غيرهم ممن ليسوا فى براءتهم أعزائنا الصغار ٠

آيات الشورى والحرية وكرامة الانسان الذى احترم عقله وارادته حين هداه النجدين ·

آیات مصر والنیل فی القرآن الکریم وهذه الآیات بالذات أوسمة علی صدری ، مصریة • فلم یرد نهر فی سیاق الفخر ، غیر النیل •

ولم يطلق على نهر لفظة الجمع « الأنهار » غيره ولم يطلق على نهسر اسم « البحر » غيره

ولم يذكر بلد فى هـذا العـدد من الآيات كما ذكرت مصر التى وصفها الله بأنها جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة وحلم الأنبياء وقبلة الرسالات وبيئتها الحضارية ·

## أسلوب القاهرة :

تحدثت عن القاهرة عن أسلوب حياتها اليومية · الآن أتحدث عن أسلوبها اللفظى والحقيقة أنهما ينبعان من أصل واحد هو ايمانها بالدين والقيم والأسرية ·

شعور الشعب المصرى بالأسرية تنبع منه ألفاطه كما تنبع منه أخلاقياته وتصرفاته ونظراته في الحياة والناس ، وينعكس هذا على آدابه وفنونه ٠

ويتجلى هذا فى أحياء القاهرة الشعبية التى يتميز كل منها بحرفة معينة يبلغ من تجويده لها واخلاصه فيها ، واعتزازه بها ، أن ينتمى اليها فيقال حى النحاسين ، وحى الصاغة ، وحى المغربلين النح ، انه لون من الأسرية يقتصر ويعم وهو فى الحالين طابع أمة ،

فى أحياء القاهرة هذه اذا عمل القاهرى سمى أستاذا لصنعته ( معلما ) والصبى يناديه ( يا عمى ) • ان العمل قرابة ونسب • • • كل شيء في مصر ، أسرة • والأب المصرى القديم يقول لابنه الذي يحمل الكتاب ( حافظ عليه كأمك ) في ادراك عال نبيل للأم والكتاب معا •

واللغة الشعبية تسمى الرحم: بيت الولد في احساس موروث براحة البيت ودفئه وحنائه •

ان الأسرة بمفهومها المصرى العريق ، بؤرة حضارية يتشرب المرء فيها شعورا قويا ومقوما ٠٠ رحيما ومنعما ٠

يستشعر الطمأنينة والسكينة والوفاق ، اذ يشهد تجربة مثمرة أبوين متفاهمين •

وفي مثل هذه الأسرة يولد الشعور بالالتزام نحو المجتمع الأم ٠

ان قمة التأدب ، قولنا في المجاملة « مفيش فرق » والذم عندنا القول (أبو وشين) أي لا التزام عنده • عرفت هذا صغيرة ، من نشأتي الباكرة في رحاب القاهرة الحبعبية • ولكن الآن ماذا أرى ؟ لحقت المجتمع القاهري حمى العصر اللاهث الآلي فتغيرت الصورة الجميلة فمتي تعود القاهرة الأصيلة النبيلة الى تقاليدها الانسانية الوارفة الظل •

#### السلطان الحقيقي:

تحدثت عن احياء القاهرة وتقاليدها وحرفها وكيف ان الواحد من

هؤلاء \_ اليدويين ( معلم ) ولمعلميته أصول وتقاليد ، وله احترام خاص وسمت معين ، وحين فتح سليم الأول مصر جمع هؤلاء المهرة والفنانين وحملهم معه الى القسطنطينية ، ودلالة هسندا بهر الغالب بفن مصر بهرا يسيل لعابه حتى ليمجز عن مقاومته ، ولم يؤثر عن سليم أنه أخذ فنانين وصناعا من مكان الى آخر فى الشرق كله ،

ويعجب الناس كيف احتمل الشعب المصرى غزاته بعد عصسور زهوه الحضارى الذى استمر ألوف السنين • ويذهب المحللون فى تعليل هذا مذاهب شتى • ولكنى مصرية بنت هذا الشعب تجرى فى عروقى دهاؤه ، أقول أن استمرار مصر فى صناعة الحضارة كان فيه رضى لنفسها فالخلق والابتداع والتفنن هواها وهوايتها منذ القدم • • أما الجكم فلم يكن يهمها منه الا العدل فيها والتعفف عن أموالها أو عدم الجشع والسطو • • كان الحاكم من هؤلاء الغزاة أو الطغاة مهما بلغ وظيفته ادارية لا فن فيها حتى لتسميها فى سخرية لاتخفى : (الضبط والربط) •

من أجل هذا كله زهد المصريون في الحكم واعتزوا بالسلطات الحقيقية السلطة الروحية والسلطة الأدبية والفنية ·

ان السلطان الحقيقى في عين مصر هو الفنان الذي لاسلطان لأحد عليه ولو كان من أهل الحرف ·

كانت مصر كما تعلمت هذا في المدرسة وقرأته في التاريخ بعيدا عن حساب النجاح والدرجات ، تدفع ثمن المماليك من مالها ثم تنظر اليهم وهم يعتلون الكرسي ٠٠ دون أن تعير هذا الذي يحدث وأصحابه التفاتا ٠٠ حين تلتف حول رجل الدين المعتز بنفسه ، العزيز بايمانه ، وتسميه ( سلطان العارفين ) ٠٠ هذا هو السلطان الحقيقي في عين مصر ٠٠ فعلت هذا مع ( ابن الفارض ) سلطان العاشقين ، وفعلته مع الحسين أبي على وهو السلطان أبو العلا ( سلطان العارفين ) صاحب المسجد المعروف في بولاق ٠

ان السلطة للمعرفة في تقدير مصر ٠

ان الشعب المصرى يعرف انه على مسار تاريخه كله هو الحاكم الحقيقى من خسلال علمائه وعطائه ٠٠ من خسلال سخطه ورضاء على السواء ٠

#### الاهام الليشي:

تحدثت عن أولياء الله في القاهرة • وذكرت منهم ابن الفارض سلطان العاشقين والسلطان « أبو العلا » سلطان العارفين • • وما دمنا بصدد موقف الرجال في هذا الشعب ، أذكر رجلنا الليث بن سمعد الذي تعرفه القاهرة باسم الامام الليثي ويتعلق أهلها بزيارته ويقسمون في ايمانهم ( بالامامين ) يقصدون الامام الليثي والامام الشافعي • •

الامام الليثى عرض عليه حكم مصر فرفض كما رفض القضاء ولكن السلطان والقاضى كان كل منهما يغشى فى نوائبـــه وحوائجه مجلس الليث ، التماسا للرأى أو التأييد فان استحقه جاد عليه به امام مصر وفقيهها ٠٠ واذا أنكر رجلنا الليث من السلطان أو القاضى أمرا كتب الى الخليفة فما يلبث أن يأتى ، الحاكم ، العزل ٠

وكم طافت بى جدتى مسهد الامام الشافعى والامام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وسائر أهل البيت وتدعولى فى حضرتهم التماسا للبركة وكانت أمنية الأمنيات عندها عندما كنت طفلة أن ترانى أفك الخط فلما تجاوزت الطفولة ودخلت فى مراحل الصبا كانت أمنيتها أن أقرأ ( الجرنال ) أى الصحيفة وقد عاشست حتى راتنى أكتب فى الصحف وأؤلف الكتب فاذا بها الدنيسا لا تسمع فرحتها واذا بها أيضا تحزو هسذا كله الى بركة أهل البيت الذين ربتنى فى رحابهم فى زياراتها السنوية لهم و

ويستقر هذا كله في أعماقي ويوجه قراءاتي دون أن أدرى في البداية ثم بوعى كامل منى بعد أن شببت عن الطوق فلخل في نسيج شخصيتي كل ما هو مصرى الانسان والأثر و حتى حبات الرمل في الصحراء و حتى ذرات التراب وأوراق الشجر و عاش في داخل المكان والزمان والناس والأحداث و طلب منى و جندى و يوما و بطاقتي في طريق الهرم في أعقاب حرب سينة ١٩٦٧ و كانت عنده تعليمات ينفذها حرفيا بدون تصرف ونسيت أنه عبد المأمور كما يقول أهلنا في القاهرة والريف على السواء ورفضت طلبه و كبر على نفسى أن يمتحن حبى للقاهرة و الريف على السواء ورفضت طلبه و كبر على نفسى أن يمتحن حبى للقاهرة و الريف على السواء ورفضت طلبه و كبر على نفسى أن يمتحن حبى للقاهرة و الريف على السواء ورفضت طلبه و كبر على نفسى أن يعتدن حبى الواقفة أمامك مصرية ؟ تطلب بطاقتى وهذا التراب كحل لعينى ؟

وتركنى الرجل أسير ١٠ لماذا تذكرت سنة ١٩٦٧ ١٠ لا كانت سنة ١٩٦٧ ٢٠ لقمح ، ورقة ١٩٦٧

الياسمين ٠٠ جرحت السنين في شيخوخة الآباء ، وجرحت نضارة الطفولة في الأبناء ٠٠ جرحت السرور في القلب والكبرياء ٠٠ جرحت الثقة والقدرة والإباء ١٠ الى حين ٠٠ جرحت الليالي ٠٠ ليالي القساهرة فلم تعد عذبه ولم تعد فاتنة ساحرة ٠٠ وبكي الفجر في الحقول حتى بلل الصبر ٠٠ وتشابهت الأيام فلم يدر بها العمر ٠٠

ومع هذا لم تعرف مصر ولم يعرف تاريخها خالط المبكى ٠٠ كانت مصر فى الأعوام السبة تلملم جراحها وتجمع نفسسها ، وتستوعب خصائصها فى عملية تحضير للعب الدور الجديد الذى بدأ بالعبور ٠٠ قد تشقى مصر ولكن تشفى ٠

قد تمرض ولكن لاتموت •

كان قريب جدتى عالما متبحرا فى علوم الدين وذكرت كيف كانت جدتى تريد أن تجمع لى الدنيا بعلومها وطيباتها فطلبت الى قريبها طيب الله ثراه أن يفقهنى فى علوم الدين وأن يعلمنى القراءات وأن يستمع الى حفظى للقرآن الكريم .

سمعت من الشيخ حنفى ابراهيم قريبنا العالم الجليل أن الشافعى كان له مريد اسمه ١٠ الربيع بن سليمان و كان الشافعى كلما ارتج عليه شيء يقول للربيع بن سليمان يا ربيع ادع لى سرجا بيريد سرج الغول » وهو رجل من أهل مصر عائم باللغة ولا يقول أحسد شيئا من الشعر الا عرضه عليه ، فيأتى به ، فيذاكره ويناظره ثم يقوم سرج الغول فيقول الشافعى : ياربيع نحتاج أن نستأنف طلب العلم ١٠ كما كان الشافعى يقول عن فقيه مصر قبله ، الليث بن سعد : ( الليث أفقه من مالك غير أن أصحابه ضيعوه ) (١) ١٠ ومن أخطائنا ننسى فى الدفاعة البهر بالغريب ، أفذاذا بيننا من حقهم الحفاظ والتكريم ١٠

عاش الشافعى فى مصر وآنس اليها واطمأن بها واطمأن لها فحين كيفت مصر آراء وحورت وبدلت فيها لم يتردد فى كتابة رسالته من جديد نزولا على رأى مصر وعدولا عن رسالته القديمة التى كتبها بالعراق متأثرا فى رسالته الجديدة بالبيئة المصرية وبما خالط وسمع تلاميذ الليث بن سعد ينقلون عنه آراء وفقهه ٠

ومثل هذا فعله بمذهبه • ففى مصر كتب مذهبه الجديد وما أوسع الفرق وأبعد الفارق بينه وبين مذهبه القديم الذى كتبه بالعراق • وكتابه

<sup>(</sup>١) قد يكون المفصود بلفظة (ضيعوه) أى لم يدونوا تراثه ٠

« الأم » به شواهد كثيرة على تأثره بالبيئة المصرية كحديثه في القراطيس وشهادة الشعراء وصبيغ الوقف ·

لم تنته بعد قصة الامام الشافعي كما وعيتها مما علمتني القاهرة أصبحت كتب الشافعي هي الكتب المصرية وحدها وربما دل على أنها كانت هي المعتمدة منذ النصف الأول للقرن الثالث ، قول أحمد بن حنبل لفتاه اذ قدم الى بغداد من مصر : هل كتبت كتب الشافعي ؟ قال لا ٠٠

قال ابن حنبل: فرطت · فرجع الى مصر فنسخ الكتب · ·

ولقد رووا أن ابن حنبل قال (عليك بالكتب التى وضعها بمصر) فانه كما يقول الأستاذ عبد الحليم الجندى (وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ، ثم رجم الى مصر فأحكم تلك ) •

وكان الشافعى نفسه يقول فيما يروى البعض عنه ( لا أجعل في حل من روى عنى كتابى البغدادى ) وفي هذا ما فيه من اعتماده كتابه المصرى واعتداده به وحده .

لقد كان الشافعى تلميذا لمالك · يهاجم فى العراق مدرسة الرأى أى مذهب أبى حنيفة فما ان جاء مصر وتأثر بالحياة المصرية حتى مال عن مالك وكون مذهبه الجديد ·

على أن مصر لها قصة مع ابن مالك شبيهة • فقد أبت أن تقبل الروايات كما هي في الموطأ بل كان عبد الله بن وهب يدقق في اختيار الأحاديث وهذا المصرى كثيرا ما كان ابن مالك يفتى بآرائه فإذا قال مالك (حدثني من أرضى) فأنما هو عبد الله بن وهب •

وكم لمصر من قصص مع المالكيين · ان الفقيه المالكي عبد الوهاب ابن على الذي وصفه صاحب تاريخ بغداد أنه لم ير في المالكية أفقه منه ضاقت حاله في بغداد فتطلع الى مصر الملاذ · وإذا أكرمه المصريون و « عاش » بقى في مصر فلما حضرته الوفاة سنة ٢٢٢ هـ كان يقول : ( لا اله الا الله عندما عشنا متنا ) ·

وأزور الامام الحسين وأتطلع الى حديث سيرته وأعرف أطرافا منها بالقراءة والحديث حتى أكاد أتمشله فى كربلاء بل أتمشله فى طريقه اليها حين سأل قادما منها عن أهلها ومدى مناصرتهم له واسمستعدادهم للذود منه فقال:

قلوب الناس معك وسيوفهم عليك ٠

ترى لو كان في مصر هل كان علاه سيف أو لحقه حيف ؟ ســؤال ٠٠

#### الأزهسر الشريف:

أفضى بنا الحديث الى حرم الأزهر الشريف وهو علم من معالم القاهرة الكبرى ٠٠ واذا ذكر الأزهر ، ذكرت الفاظ بعينها تتردد على السمع كلما أزهر اسمه ٠٠ منها ( الرواق ٠٠ المجاورين الاجازة ) ٠

وقد ذكرت أن بالأزهر ٣٦ رواقا يؤمها المسلمون من مشسارق الأرض ومغاربها يتدارسون فيها علوم الدين وشعائره • وقد أخذت بهذا جامعات أوروبا في العصور الوسطى وهو نواة التخصص الذي يسبر عليه العصر الحديث •

ومن أهم الأروقة بالأزهر: رواق الصعايدة وهو أهم أروقة المالكية. وكان أكابر الأزهر يتخذون مجلسهم بجوار هذا الرواق حيث يتشاورون في المهمات كما يقول على مبارك في الخطط الترفيقية ٠٠ وبجوار هذا الرواق ، وحبا فيه وفي أهله من الصعايدة وشيخهم الشيخ العدوى ، بني عبد الرحمن كتخدا مدفنا له ٠

ومن أروقة الأزهر ، رواق الحرمين مكة والمدينة ورواق الشمام ، رواق الجاويين ، وغيرهم من أهل جزر الهند الشرقية مرواق المغاربة لأهل شمال افريقية وهو رواق كبير وهام •

والتقسيم الى أروقة يتبع تارة الجنسيات ويتبع تارة أخــرى التقسيم المذهبي •

وأعظم دلالة على مكانة القاهرة مدينة الأزهر ، وأزهر القاهرة فى العالم الاسلامي وعلو مقامه فى الشعوب الاسلامية ، هو ( ثبت أسماء الذين يؤمونه من أقطار خارج مصر تمتد من أواسط افريقية الى الروسيا، ومن أقاصى الهند الى مراكش ) كما تقول دائرة المعارف الاسلامية •

وكلمة ( المجاورين ) نسسبة الى سكنى طلاب الأزهر بجواره ٠ ويقول على باشا مبارك فى خططه ، ان الأزهر كان به ١٠٧٨ مجاورا منهم ٣٦٥١ شافعيا و ٣٨٢٦ مالكيا و ١٢٧٨ حنفيا و ٢٥ حنبليا ٠٠ وقد تضاعفت هذه الاعداد فى القرن العشرين ٠

وكنت أسبع من قريب جدتى أن المدرسين في الأزهس يسمون أنفسهم ( خدمة العلم ) •

وفى الأزهر يحترم الطالب استاذه ويبجله تبجيلا فقد كان للأساتذة العلماء على ( المجاورين ) أى الطلاب ، سلطان كسلطان الوائلد على ولده • فالطلاب يقبلون ايدى شيوخهم بل يحملون نعالهم ويؤدون لهم مختلف الخدمات • • وهم ينسادون شيوخهم بكلمة ( أستاذ ) أو مولانا •

وفي مصر القديمة كان التلميذ ينادى المعلم: « سيدي » .

عنسد الأزهر الشريف أقدول: ما من مصرى بعدامة أو قاهرى بخاصسة أو مسلم في سائر العالم الاسلامي الا وللأزهر في نفسه مكان مميز ما هو لجامعة مدنية أو دينيسة غيره ذلك أن الأزهر من العالم الاسلامي واسطه العقد فهو يؤمه وضعا ويتوسطه موضعا يقوم على أرض الحضارات والعلوم والفنون منذ القدم مما يمده بالبقاء والاصائة والاقتدار ٠٠ وهو لا يبعد عن الحجاز مهبط الوحي ومهد الرسالة وموطن الرسسول ٠٠

وهو في الشيمال من افريقيا

وفى الغرب من آسسسيا

وفي الجنسوب من أوروبسا

وكلها تسعى اليه وتلتقى عنده بما لايحدث على هذا الوجه الأعم في غيره وان تعددت جامعات في العالم الاسلامي •

ولعل نظام الأروقة الذي يسود به خير شاهد على هذا ١ انه جامع وجامعة رسالة وثقافة ١٠ وأحس بهذا الحكام والمحكومون على السواء فكان الأولون يضيفون اليه في البناء ، والآخرون يركنون اليه في الشالد ١٠ حتى حين حاول الأيوبيون الغض دنه أو الاعراض بالعناية عنه ، مالبث أن ذاع صيته من جديد بعد انقضاء عهدهم ٠

راحوا وبقى الأزهر كعبة للعلم ، ومحرابا للدين ، وحارسها للحضارة ، حين داهمت الحضارة غزوات المغول فى الشرق ، وانقضاض الغرب فى أسبانيا .

وحين تهدد مجد الاسلام هنا ، وتبدد حكم الاسلام هناك ، لاذ الدين ومن ورائه اللغة العربية ، بالأزهر في مصر حيث كانت من خلاله تشم العلم وتجرى الرزق •

قام الأزهر مقام مدارس بغداد في المشرق ، ومدارس قرطبه في المغرب ثم انفرد بامانة العلم في بلاد الاسلام •

انه أول عمل معمارى فاطبى صاحب مولد القاهرة المعزية وبقي معها حتى اليوم ·

وتختلف الروايات والتفسيرات في اسمه كاسم القاهرة • هل هو نسبه الى فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه السلام التي انتسبت اليها دولة الفاطميين قاطبة ؟ ويعزز هذا الرأى المقصورة التي أقيمت في هذا الجامع وسميت باسمها • • أم أزهر نسبه الى القصور الزاهرة التي أحاطت به عندما بنيت القاهرة ؟

أم الأزهر تيمنا بما سيصير اليه وما ينتظر العلم والدين على يديه من ازهار وازدهار ومكانة ؟ أم الأزهر ، ردا على مدينة الأمويين بالأندلس . الزهراء ٠٠ التي سبقت مولده باربعة وثلاثين عاما ( ٣٢٥ هـ ) تلك المدينة التي أشار اليها ، وأشاد بها شاعر الأندلس ابن زيدون في رسالته الى ولادة ٠

انى ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفق طلق ووجه الماء قد راقا وللنسيم اعتلال فى أصائله كأنما رق لى فاعتل اشفاقا

تفترق التفسيرات أو تلتقى فان جامعنا الأكبر بها أو بدونها ٠٠ أزهر ٠٠ ومنارة للعلم والدين منذ جلجلت فوق سامقات مآذنه : كلمة الله أكبر ٠

انه الأزهر ذو التقاليد العريقة الراسخة ١٠ انه الأزهر الذى كانت ( أجازته ) شهادة لها قيمتها ١٠ شهادة حقيقية صعبة المنال فلم تكن تمنح الا للقادر على الفهم والاضطلاع بمسئولية التدريس ٠

کان أستاذ الأزهر يرتفع بنفسه ويرتفع بعلمه على التبعيه لايسعى بل يسعى اليه ، يقول على باشا مبارك ان الشميخ البيجورى كان ( عباس باشما في جلوسه على تخت مصر يزوره في درسه بالأزهر فلا يقوم له بل يوضع كرسى من جريد يجلس عليه خارج الدرس هنيهه ثم يخرج ) .

ونستطيع أن نقارن هذه الصورة بنقيضها لنعرف الفرق الجسيم.

من اعتداد الشيخ العالم بكرامة العلم وحرمة الأزهر ، اعتد بنفسه وأحترم رسالته الدينية والعلمية · ولو تصاغر لصغر في عين عباس · وويل للأمة التي تسقط فيها هيبة العلم والعلماء فيسود الجهل والجهلاء م

كان أستاتهم الأزهر رجالا وكانوا قيمة وكانوا قمة ٠

من رجال الأزهر رفاعة الطهطاوى وسعد زغلول وعلى مبساراك والشيخ محسد عبده والشيخ المراغى والشيخ مصطفى عبد الرازق والشيخ شلتوت والشيخ عبد الحليم محمود •

ان النهضة الحديثة تدين للأزهر بروادها كتابا وأدباء ومفكرين وعلماء حتى أولئك الذين انسلخوا منه في فوعة الشلباب ، وثورة الطموح أمثال الدكتور طه حسين وصاحب الرسالة الأستاذ أحمد حسين الزيات والأستاذ الزناتي ، لم ينسوا الأزهر في حياتهم أو في كتاباتهم أيامهم به وآمالهم فيه .

حين ترجم الأستاذ الدكتور أحمد أمين لحياته وقف وقفة طويلة عند الأزهر •

بل ان الذين تخرجوا من القضاء الشرعى انما يمتدون بجذورهم العلمية الى الأزهر فقد كانت تجهيزية الأزهر ، وسيلتهم الى مدرسية القضاء وأحد هؤلاء الاعلام الأستاذ أمين الخولى •

وفى الأزهر تحلقت حول جمال الدين الأفغانى ، الندوة ، والى الأزهر اشرأب الملوك والسلاطين والأباطرة يجسون نبض شعوبهم على وقع كلمات الاصلاح تنادى بها السلطة الحقيقية وهى السلطة الروحية ممثلة فى علماء الأزهر ورجال الفكر والعلم حتى لقد طلب الشاه وساطة سلطان تركيا عند جمال الدين الأفغانى أن يوقف الحملة عليه فقال العالم فى عزة المؤمنين الذين قرنهم الله برسوله فى الآية : « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » قال الأفغانى رادا على رسالة سلطان تركيا : (قد عفوت عن شاه العجم) ،

وكم للأزهر ورجاله من مواقف في حياة العالم الاسلامي ٠٠ وكم للأزهر ورجاله من منازل في قلوب المسلمين ٠

الأزهر ليس فقط معالم القاهرة بل انه معلم م نمعالم العالم الاسلامى ٠٠ انه ألف سنة من تاريخنا الألفى ٠٠ ليس جامعا فحسب وليس جامعا وجامعة فقط ٠ لقد استحق هذه الوقفة منا بماله من مآثر ومواقف وبصمات ٠ لقد اشترك الأزهبر فى صنع الأحداث بمصر والمنطقة العربية بل والعالم الاسلامى ففى رحبائه قام الخطباء والزعماء المصلحون وأهل الفكر من أنحاء العالم الاسلامى بالدعوة الى اصلاح الدين والدنيا بما يعنيه الاسلام من شعائر وشرائع ٠

وممن تصدروا بالأزهر من أعلام الفسكر الاسلامي عبد اللطيف البغدادي وابن خلدون -

وبالأزهر اتصلت حياة الأحرار وأصحاب الدعوات كالكواكبى حين جاء من سوريا ، بل من الأزهر سافر الشيخ محمد عبده الى الشام فالتف حوله السوريون سينة ١٨٨٥ م ( يتلقون منه دروس العلم والحكمة والخير ) · كما ترك الشيخ محمد عبده في بيروت أثرا عظيما · بل ان بعض الدعوات الاجتماعية في بعض بلاد الشرق ، نهض بها أبناؤها ممن تلقوا العلم في الأزهر وليس الى الشك من سبيل أن جزءا كبيرا من تاريخ باكستان المعاصر قد كتب في رحاب الأزهر • وفي رحابه كتبت فصول من قصة تحرير أندونيسيا ·

بل كذلك تونس وليبيا والمغرب والجزائر وكثبر من بلاد أفريقيا وآسيا .

ان الأزهر حلم الملايين في القارتين

وفى الأزهر قامت الدعوة الى الاصللاح الدينى على يد الشيخ محمد عبده والشيخ المراغى •

كما يمثل الأزهر « الساهر » على الثقافة الاسلامية •

ان أضبط مصحف كتابة ورسما وشكلا من عمل الأزهر

والصحف المرتل

والمصحف المجود

انه عطاء للأزهر ولمدينة القاهرة •

والذى يسجل للقاهرة ويقف بالأزهر و (عليه) لايفوته أن الازهر الدى كان يدرس لطلله العلوم الدينية ، علوم الأدب والتساديخ والجغرافية والعلوم الطبيعية والرياضية أصبح الآن يحمل تبعاته فى نهضة الأمة الاسلامية كجامعة كبرى لعلوم الدين والدنيا ١٠ من كليات أصول الدين والشريعة واللغة ١٠ الى كليات الحقوق والطب والهندسة والعلوم وغيرها ٠

ان الأزهر ومن ورائه مدينة البعوث الاسلامية ينهض برسسالة ضخمة اليوم كالأمس · رسالة دينية واجتماعية وسياسية ·

رويت أطيسافا من قصتى مع القاهرة مثوى الحسين والامامين والهاشمية الكريمة السيدة زينب ٠٠ مفاخر القاهرة ٠٠ وتعمل القاهرة كل يوم على تعميق الدين في وجداني ٠٠ أقول كل يوم فالآذان في القاهرة يسعد الاحساس فان جميع مؤذني المساجد في القاهرة كانوا كما يروى الشيخ البشرى في كتابه « قطوف » ( اذا ظهروا المآذن للهتاف بالأولى أو « الأوله » ٠٠ ومن أولة الآذان هذه ، ابتدع بيرم ، فيما أرجح ، حسين تشرب الروح المصرية ، ألوان الأوله في الغناء ، اذا آن الآذان وقف المؤذنون وقد أرهفوا آذانهم ، وعلقوا أنفاسهم في انتظار الأمر الذي يصدر اليهم عن مئذنة الشيخ صالح أبي حديد بالنغمة التي يجرون فيها الأهازيج لليلتهم • فاذا جلجل مؤذن الشيخ صالح بنغمة الرصد مثلا ، أسرع مؤذنو المساجد حوله بالهتاف بها ، وأخذ أخذهم مجاورهم ومن تفتح لسماع أصواتهم ، وهكذا فلا تمضى دقائق الا والقاهرة كلها تجلجل بنغمة الرصد ، واذا بدأ بالبياتي دقائق الا والقاهرة كلها تجلجل بنغمة الرصد ، واذا بدأ بالبياتي

وهذا دليل على القصد الى ضبط المؤذنين الأصواتهم ، وتحكمهم فيها بذاتهم وعدم تأثرهم بالأنغام الأخرى ، والا اضطروا الى الخطا ، ودفعوا الى النشاذ • • وهو دليل في الوقت نفسمه على أن أهل مصر أو أبناء القاهرة على الأقل ، كانوا أصحاب فن ، وأهل ذوق ، وعشاق تطريب •

على أن الشيخ البشرى لايخفى دهشته من أين جاء مصر هذا التقليد ولا حتى أين كان مهبطه من الزمان القريب أو البعيد ولعل ذلك يرجع أن « البياتى » هو نغمة البلد الأصلية ، أو هو من أصل النغم التى تتقلب فيها حناجر المصرين ٠٠ ففى الحق أن هذه النغمة ، فوق سعة أفقها ، وتقبلها لكثرة التصرف والتكوين ، فان المصرى يجد من الاستراحة اليها ، والانس بها ، ما لا يجد لكثير • أو لعله يرجع الى هدوء في طبيعتها ، يلين للحناجر قبل أن تصقل وتجلى ، ثم يتلطف لها بعد مانهكها الجهد الشديد •

لقد موسقت مصر الدين بطبعها الفنان · وقبل الاسلام كانت موسيقى مصر الكنسية ( أقدم مدرسة موسيقية معروفة في العالم ) ·

بل تكاد تكون أغناها أيضا بما انبثقت عنه من موسيقى مصر القديمة موسيقى المعبد التى تحمل أسماءها الى اليوم ألحانا كاللحن السنجارى نسبة الى بلدة سنجار التى تقع شسمال محافظة الغربية وكذلك اللحن

الاتريبي نسبة الى أتريب القديمة بالقرب من الديرين الأحمر والأبيض بمنطقة اخميم ·

ومن موسيقية مصر انها اتخذت دورا ذائعا في علم القراءات فعن ورش المصرى أخذ المغرب عن تلميذه الأزرق بن عمرو بن يسار المصرى وأخذ الأندلس عن عبد الصمد المصرى أيضا • كم تفجر القاهرة بما هي عاصمة العواصم •

رويت أطرافا من قصتى مع الأزهر ٠٠ ولكن الأزهر ومن ورائه دولة الفاطميين كما تعرفون شيعية ٠٠ ولكن مصر لم تتشميع بل تهكمت من الفاطميين حتى في أوج حكمهم ، ومن تعاليهم حتى اضطروا كما يقول الدكتور كامل حسين الى (أن يغيروا عقائدهم حتى تتلاءم مع طبيعة المصريين) بعد أن باحت كل محاولاتهم لحمل مصر على اعتناقها بالغشل ٠

ابتدعوا الأعياد ومناسبات السرور والترفيه والوانا من الطعسام والشراب ولكن مصر لم يستهوها شيء وإن كانت جاملت أو سايرت في الأمور البسيطة ولو من باب التغيير أو التفويت أو الثقة بالنفس فهن الباقية بعد كل السطحيات • لقد مكثت الدولة الفاطمية نحو مائتي سنة ومن ورائها ذهب المعز وسيفه ولكنهسا انتهت وبقيت مصر التي جمعت رفاتهم ودفنتهم في الدراسة ثم عادت تمارس النقش والتفويف والنمنمة والتكفيت والترصيع وصياغة الذهب والفضة في خان الخليلي لأن الفن هواها وهوايتها منذ القدم •

لقد زين ثلاثة من الدعاة للحاكم أن يدعى الألوهية استغفر الله وراحوا يدعون له بين المصريين بعد أن نجحت هذه الدعوة في الشام ومن بقاياها طائفة الدروز بجبل لبنان وهم أتباع وأشياع الحاكم ولكن مصر ثارت على دعاة الحاكم وقتل المصريون واحدا منهم وفر الآخران من مصر و

واستدعى الحاكم ، رجله الكرمانى ( الذى يعرف فى الدعوة الاسماعيلية بحجة العراقيل ) ، لتهدئة الخواطر · ولكن الكرمانى شايع مصر لا الحاكم وكتب رسالة فى الرد على أحد دعاة تأليه الحاكم وأنكر فى رسالته هذه ، ألوهية الحاكم وكفر القائلين بها ·

وهنا ثاب الحاكم الى رشده بعد أن لقنته مصر درسا · فعدل عن ادعائه · وقديما أعادت مصر الرشاد الى جده العزيز بالله بعد أن تهكمت عليه كدأبها يوم ادعى علم الغيب فكتبت له ورقة أودعتها المنبر يقول فيها المصريون :

بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة ال كنت أعطيت علم غيب فقسل لنا كاتب البطاقة

وأقلع العزيز عن بدعته بل اعتذر أخوه العباسى وكان شاعرا ، بلسانه في قصيدة طويلة • انها هصر •

رأينا موقفا من مواقف القاهرة مع الفاطميين ٠٠ موقفا من العقيدة يتفق مع طبيعة الاسلام البسيطة السمحة ، ومع طبيعة مصر الصافية السهلة بلا كلفة أو تعقيد ٠٠ رفضت مصر أن تسلم بالآراء والأهواء التي عرفت في بعض البلاد الاسلامية من التشيع أو سواه ٠ لم تمل لهم مصر ولم تتجاوب معهم بل لاذت بالمعنى الجامع والكلمة الشاملة ٠

واذ آنس حكامها منها هذا الميل ، نزلوا على رأيها أو نزلوا عن رأيهم ٠

وعرف الاسلام مصر ذات العقيدة الخالصة ففى القرن السابع الهجرى عندما كثرت فيه الفرق والنحل واستشرى الخلاف بينها ٠٠ واذ حزب الأمر تطلع الاسلام والمسلمون الحمصر لتحسم الموقف كدأبها في الأزمات الكبرى فاتفق رأى العلماء على رجلنا الشيخ تقى الدين السبكى ليوفق بين المذاهب الأربعة ويخرج منها بالنفاذ المصرى واللمح المصرى ، والوجدان المصرى مذهبا يرتضيه النساس ويرتاحون اليه ، ويقرون عنده (١) ٠

ويتكرر الموقف مرة أخرى فى عصر الشيخ الشعرائى وهو بلدى السبكى • وقد حاول الشيخ الشعرائى ، مرة أخرى التوفيق بين المذاهب الأربعة كمحاولة التوفيق بل أهل الكشف والعيان وأهل النظر والاستدلال ويقول الباحثون الغربيون انه مصلح يكاد الاسلام لا يعرف له نظيرا •

ان أبرز ما تجلت شخصية مصر فى العصر الفاطمى الذى تم فيه تعريبها ٠٠ ففى عصر الفاطميين الذى يعتبره المؤرخون نقطة تحول فى تاريخ مصر من الناحية الدينية ٠٠ فى العصر الفاطمى هذا وقفت مصر كما رأينا وقفتها فى الدين ، وفرضت أسلوبها على الفن فظهرت من جديد طريقة الحفر العميق التى ألفها أجدادنا فى منبر مسجد قوص وفى محراب السيدة رقية ٠٠ وفى ألواح القصر الفاطمى الصغير فى المتحف الاسلامى٠

<sup>(</sup>١) كتاب ( شخصية مصر ) للمؤلفة •

ومع الحفر الغائر والبارز ، التلوين والتطعيم والتخريم والترصيع بالمينا ٠٠ حتى الفخراني المصرى البسيط تفنن في تشكيل القلل وزخرفة شبابيكها زخرفة تظفر باعجاب الرائي ٠

والفن الاسلامى فى مصرحين يطعم ويرصع ، انما يستجمع خبرات المكان الذى أنطق الحجر ، ولعب بالذهب ، ومهر فى التشكيل والتصوير ، وهنا تخرج المشكاوات المصرية وكأنها صيغت من ضياء الجواهر النادرة أتكلم عن حرف القاهرة ، تصعه جبل المقطم ليمنحنا اطلالة جامعة على المقاهرة ،

كانت الوقفات السابقة عن عقل القاهرة وتفكير القاهرة فما كان لنا أن نقف بالأزهر دون أن يفضى الحديث عن دور القاهرة الاسلامية في الدين والفن ٠٠ أقصد لمحات من هذا الدور فان استبعابه كاملا يملأ مجلدات ٠

ولما كان الأزهر يتوسط القاهرة الاسلامية باحيائها الشعبية وما تحفل به من حرف وصلاعات تروق وتشلوق فانى آثرت قبل أن أتكلم عن حرف القاهرة ، أن نصعه جبل المقطم ليمنحنا اطلالة جامعة على القاهرة .

وأهل القاهرة منازههم النيل والمقطم ٠٠ أما النيل فأنتزع نفسى انتزاعا من الحديث عنه الآن حتى لا يستوعبنى دون أن أستوفيه ٠٠ أتحدث الآن عن المقطم لقربه من الأزهر ٠

ان الجالس في أعلى المقطم يرى منظرا عجبا ٠٠ هنا تطل عيني وقلبي على القاهرة ٠ المنازل تبدو لعيني أشبه بتلك التي يعرضها والت ديزني على الشاشة ٠

كل شيء يصغره البعد العادى منه والمعنوى ، ويكبره القرب ويكبره العب ، الا الله فهدو وحده الذي يظل في الحالين كبيرا كبيرا في العين والقلب والضمير ٠٠ قربه رحمة ورضاء ٠٠ وبعده قوة وامتناع ٠٠ ليس كمثله شيء وليس له كفوا أحد ٠

أعلى المقطم القاهرة تبدو وكانها تزحف ببيوتها وعمرانها الى سفح الجبل • لقد علته واستراحت هذه الدوب الطموح وسحبت في ركابها أعمدة النور وأسلاك البرق •

عينى ترى منازل للحيساة ومنازل للموت كان يظن فى وقت من الأوقات انها نهاية الأحياء ونهاية حدود مدينة القاهرة فاذا بالحياة تمتد بعدها الى مدينة المقطم حتى لتحصرها بينها وبين القاهرة القديمة ١٠٠ دائما الحياة أقوى من الموت ٠٠

عينى تتزاحم عليها أشياء كثيرة يقابل بعضها ، بعضا •

من على المقطم يصفو وجه القاهرة لرائيه ومتمليه ١٠ الشمس تسكب على مدينتنا الحبيبة دافقا من النور أبيض وهاجا ١٠ وضحكت لى من بعيد القاهرة ١٠ الجميلة الآسرة ١٠ العظيمة الآهلة ١٠ أسفرت على يميني المنازل الكبيرة والعمارات الشاهقة والمآذن السامقة والقباب ١٠ وأرى من المقطم القلعة بشموخها ورسوخها ١٠ ما أحفل تاريخ الانسان بالعبرة ١٠ هذه القلعة بقبابها المتدرجة في الارتفاع تمشل تاريخا في العيش والتفكير ١٠ كان الانسان حين بناها ١٠ يحتمي بالحصون والقلاع يشيدها على ارتفاع ، وينشد عندها الملاذ والامتناع ويرمز بها الى القوة والضمان فاذا به اليوم بعد غزو الفضاء وسيادة الطيران يرجع الى الأرض وما أكثر ما يرجع اليها – يودعها ذخائره وينحت خنادقه في هذه الخالدة الباقية ١٠ هذه الارض الطيبة منها خلق ، وفي رحابها نشأ ، وفي مناكبها مشي ، وبها شب ، وعليها درج ومنها خرج ، واليها يعود ٠

# جبل القطم:

وفى اطلالة على القاهرة من الجبل رأيت كثيرا ٠٠ وبعض هذا حى الراحلين ٠٠ وكانت جدتى فى المواسم كسائر المصريين تتسذكر الأعزاء الغائبين وتترحم عليهم ٠٠ أما أنا فكنت أرى فى القرافة أشياء أخرى ٠٠ لاحظت صغيرة أن الزحام يعرف حتى القرافة فهى لا تظفر بالهدوء أو الصمت ان الزحام فيها ، ألوان ٠٠ فى الأشخاص والأصوات والحركات والمعانى والعبر ولعل أشد هؤلاء اثارة للانتباه ، الفقهاء ٠

هؤلاء الفقهاء معلم بارز من معالم ( القرافة ) فهم فى ( المواسم ) يجوسون خلال المقابر فى البكرة الندية يمشى الواحد منهم يتدلى ذراعه الى جانبه ويتدلى من الذراع جعبة انطبق بعضها على بعض نقا عيناه فهما تدران فى كل اتجاء كالصائد الذى يتشمم ريح فريسته حتى اذا لمح على البعد شبحا جلله السواد حث الخطى نحوه وتنحنح وسعل فاذا دنا منه ألقى تحية الصباح نوقبل أن يجيئه الرد يعرض خدماته ثم يردد عبارات محفوظة فى حكمة الحياة والموت والزوال والبقاء يستنزل بعدها للمرحوم الرحمة ، ثم يعود الى موضوعه الأصلى فيقترح على السيدة المحزونة أن يقرأ سورة فاذا هبطت عليه بعد طول الحاح الموافقة ، قعد القرفصاء وأخذ يتلو متمهلا هجودا ، وعيناه نه عيناه لا تستريحان من المهمتهما بل تظل كما كانتا تدوران فى كل اتجاه ، حتى اذا لمحت على البعد مرة أخرى ، شبحا اسود – أسرع فى القراءة متخطيا آيات مزدردا

آخری ، وكأن مسا من كهرباء سرى في لسانه وجسمه كله ، فهو يطوى السورة طيا حتى يصل الى آية مبشرة تصلح للوقوف عندها ثم يهب واقفا وقد مد يده في انتظار الأجر ومد رجلا على استعداد للعدو واللحاق بالصيد الثاني ٠٠ وهكذا ٠٠ وهكذا يظل واحدهم يومه كله في مطاردة واقتناص ٠٠ وأكثر السور دورانا على ألسنتهم ـــ (الكهف) و (الرحمن) لست أدرى هل لسهولة يحسونها نحوهما من طول ترديدهما أم بناء على طلب الزباين فان لهاتين السورتين جاذبية خاصة عنه السيدات والكبيرات خاصة وفي سورة ( الرحمن ) موسيقية عذبة لأنها تجرى في الأسلوب على نظام الفواصل مع القصر والتتابع والألف في الآية التي تتخلل السورة كثيرا « فبأى آلاء ربكما تكذبان » حرف المد هذا مريح ، ثم الصور الجميلة في السورة ٠٠ النعيم الموعود ، فيـسه من كل فاكهة زوجان ٠٠ ونخل ورمان وحور عين كأمثال اللؤلؤ والمرجان تستهوى من علت بهن السن أو لعلها تغريهن في مغرب العمر عن الدنيا الذاهبة هذا اذا كان هناك سيدة تعترف بالسن . والحقيقة أنني كلما سمعت هذه السورة تملأ على صورة جدتى خياني ونفسى بل تملأ على المكان كله فقد كانت تصغو الى المقرىء وهو يقرؤها في استغراق وحنان وتتمتم ، وأذني تسمعها كلما ورد ذكر الجنة « لم يتمتعوا في الدنيا يتمتعوا في الجنة ونعيمها » وتنشج روحي من أجلها ومن أجل أعزائها أعزائي ب حتى اذا انتهت السورة أحست أمي الكبيرة براحة كبيرة تسرى بدورها الى ، وكأن السورة سكبت عليها برد الرضا وثآبيب الرضوان ٠

ولكن أشد ما يضايقنى من مقرئى القرافة ، ازدرادهم كلمات الكتاب الكريم وخاصة فى هذه الآية التى أعدها لوحة رائعة لا أمل النظر اليها والتعمق فيها « وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه ، ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ٠٠ تحسبهم أيقاظا وهم رقود وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا » ٠

هذه الطاقة الهائلة من المعانى والصور التى شحنت بها الألفاظ ٠٠ أى كهف هذا وأى ناس أولئك الذين راحوا في سبات عميق ١٠٠ لا يحسون نامة ولا يسمع لهم ركزا ليسوا من الدنيا اليقظى حولهم ولا الدنيا منهم حتى الشمسمس تزاور عن كهفهم في المشرق والمغيب ١٠ أنا عاجزة عجزا تاما عن تصوير ما بنفسى من الاحساس نحو هذه الكلمة « تزاور » بما فيها من عزوف مقصود أو غير مقصود ١٠٠ بما فيها من تجاهل ١٠٠ بما

منظر للقلمة والقرافة الشرقية ( قرافة الماليك )

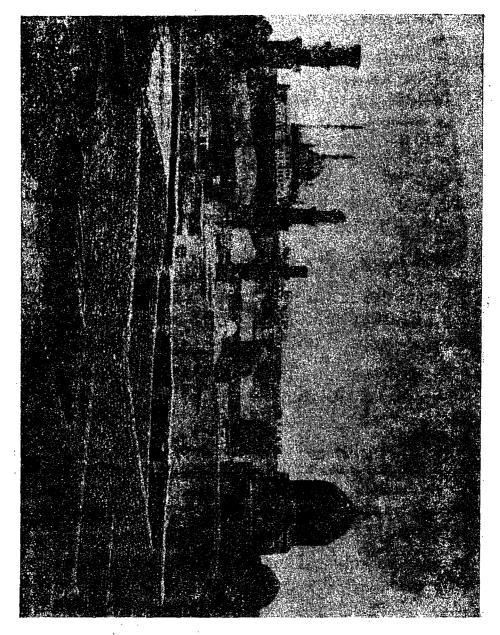

فيها من اعراض ، ان الشمس التي تزور الدور كالقصور بدون تمييز أو محاباة تزاور عن كهفهم ٠٠

هذه الآية المشحونة بطاقات التعبير وقدرات الكلمة الغنية بالرمز والاشارة تضيع في تطوحات رأس فقي القرافة ورقبته المترنحة ٠٠ تضيع على لسانه الذي يدور ٠٠ كالطاحون ينهب الحروف نهبا فيطوى السورة في دقائق تسيء الى المعاني والصور وأرقى وأجل فنون البلاغة ٠ أنا أعرف كلمة فقيه بمعناها المقصود من التسمية كلمة جليلة عالمة ولكنها حين خرجت عن مدلولها الأصلى لنطلق على هؤلاء نصل لونها حتى لتذكرني بالمثل الشعبي ( من خرج من داره اتقل مقداره ) وكثيرا ما تصدق الأمثلة على الأشياء كما تصدق على الأشخاص ٠

ليتنا نقرأ الفاتحة بانفسنا في احتشاد وفهم واحساس · فنحفظ للأعزاء الراحلين جلال الذكرى ونحفظ للكتاب الكريم هيبته ومكانه وكلها بلا حدود ·

فى الصغحات السابقة زرنا حى الراحلين ورسمت صورة لمقرئيه ولكنى بعد أن تعلمت وقرأت وطفت بكل شبر فى القاهرة بل فى مصر كلها سياحة فى المكان والزمان أصبح لحى الراحلين صرورة مقابلة فى ذهنى ٠٠ لقد أحبت مصر الحياة ٠٠ بل ا نحضارتها حلم بالخلود ورغبة حميمة فى البقاء وتعلق به ٠

كان أسلافنا من حبهم للحياة لا ينطقون اسم الموت بحروفه بل. يكنون عنه فيقولون عن الميت (عبر الى الضفة الأخرى) أو ( ربط حبال. السفينة في المرساة ) أو ( سافر حيا ) ٠

وكما نعتقد بعد الاسلام أن الانسان الصالح جزاؤه عند ربه جنة النعيم ، كان قدماء المصريين يعتقدون أن الحياة الأخرى انما تكون فى السماء ، والعالم الآخر عندهم ليس العالم السفلى بل العالم السماوى. ( الموت هو الصعود الى السماء على شعاع من نور فكانوا يقولون ( ولقد ضرب لنفسه شعاع « رع » ليصعد فيه ) •

والمصرى القديم كان يرى فى بهاء سماء مصر الصافية ليلا ، أرواح أعزائه السابقين تتلألأ وتطل عليه فى شكل نجوم ٠٠ فنجوم السماء فى عين المصرى أرواح الأحبة ٠

كان المصرى لا يتصور أحبابه الراحلين موتى فى بطن الأرض بل أرواحا مجنحة تحلق كالطيور وترتفع في السماء وترتفع على الاعداء فاذا

أقبل الليل ، تملاها في الجهة الشمالية من السماء نجوما أبدية أو كما يسميها (غير الفانية ) •

وتصوره هذا يفسر بأنه يقصسه النجوم القطبيسه التي لا تغرب ولا تغيب •

شفاف هفاف خيال مصر كروحها ٠

التابوت المصرى ، في المتحف ، غطاؤه فيه نوت الهة السماء تنشر ذراعيها كجناحين أي دعاء بالرحمة والصعود في انطلاقة من الاسار الي الرحيات العليا •

الراحل المصرى تظلله السماء وترعاه

الحنان لا يفارق المصرى حيا وميتا •

والموت في الرؤية الدينية ، رقى ، بالانتقال من حياة الجسد الى الروح وقد تكشف القلب المصرى هذه الرؤية قبل الأديان فاستعلى على الموت بالخلود أعمالا باقية وذكرا عاليا ، وتاريخا مسطورا ٠

وتؤخذ من شفاه الجاهلينا اذا فنیت مصـادرها بقینا 

ومسا الخسسله مرتبسة تلقى ولسكن منتهى هم كبسار

## حديقة الأزبكية

تكلمت عن حب مصر للحياة والفرحة بها · وأظهر ما يتجلى هذا في الفن ٠٠ حتى حين تكون مصر جريحـــة مثخنة بالجراح والديون ١٠ لم ينقطم عطاؤها للفن ٠٠ والقاهرة في طفولتي وصباي ولم تكن مصر قد استقلت بعد ، كانت تشرق بحديقة الأزبكية وأكشاك الموسيقي والفرق الموسيقية والمسرحية العالمية وكان شارع عماد الدين حاشدا بالمسارح حتى كان يسمى شارع الفن ٠

عند حديقة الأزبكية التي تحولت الآن الى بوليس نجده ولم ينجدها أحد حين ذبحت أشجارها وطمس جمالها ٠٠ كانت حديقة الأزبكية كما تعكم جدتي في وسطها الفسقيات تتناثر حولها المسابيح وبها الجبلاية على أبدع طراز وتخوت الطرب وكانت الكراسي تؤجر بثمن زهيد لعشاقه فلما شببت ثورة ١٩١٩ كانت حديقة الأزبكية مسرحا للمقاومة السياسية منهأ والاجتماعية ويقول استاذنا الدكتور حسين فوزى أن البوليس لم يكن يتدخل في هذه الاجتماعات الا بقدر المحافظة على النظام فيها وحولها •

كانت حديقة وكانت تاريخا ٠٠ وقد مسخنا الحديقـــة ولم نحفظ

التاريخ · رأينا الأوبرا تحترق وفي قبالتها المطافي الرئيسية لمدينة القاهرة فلا تعلل بالتليفون أو المواصلات بل الأوبرا التي كانت تكمل وتتمم بهاء حديقة الأزبكية والقاهرة معا ·

الأوبرا التى أنشئت سنة ١٨٦٩ معلنة سبق مصر فى الأخذ بجوهر الحضارة الحديثة وأنشىء معها فى سنة ١٨٦٩ مسرح مصرى تعرض على خشبته تمثيليات مصرية ٠

وكان ذلك حدثا جديدا · فالى ذلك الحين لم يكن أحد قد كتب أو مثل على مسرح وطنى أمام النظارة كما يقول الناقد الفرنسي ( جان لويس بارو ).

وكان انشـــاء مسرح عربى فى ذلك الوقت ، يعـــد مجازفة كبرى الاعتبارات كثيرة ·

وهكذا بدأت الحياة المسرحية في مصر ٠٠ بدأت فيها ، وبها ، قبل أن يفد عليها سليم نقاش وزملاؤه لائذين بها أمام ضغط السياسة في بلدهم ٠

وحين أطلق الشام الصبيان في الشوارع ينادون على المسرحي أحمد أبى خليل القباني :

أبو خليــــل مين قالك على الكوميديا مين دلـك ارجع لكارك أحسن لك ارجع لكارك قباني

حين حدث هذا في الشام تحمس المصريون للمسرح وأقبلوا عليه بل تزاحموا على مشاهدته · بل شاركوا فيه بطريقتهم الخاصة وهي التعليق على الأحداث وتوجيه الأبطال في عملية تأليف فورية ·

لقد اشترك فى كتابة المسرحية فى مولد المسرح المصرى أى فى القرن التاسع عشر الزعيم المصرى مصطفى كامل فكتب مسرحيته ( فتح الأندلس ) مسنة ١٨٩٣ .

هل يعزا هذا الى طبيعة الشعب المصرى أم الى المناخ الثقافي في مصر ؟ أم الى سبقها فى الاتصال بالغرب منذ الحملة الفرنسية وما أعقب الصحوة من ارسال البعثات الى أوربا والوقوف على أسرار التقدم بوعى متفتح بين الفروق حتى ان الشيخ رفاعة الطهطاوى ابن الأزهر وابن الصعيد فرق فى هدوء وواقعية بين الرقص الشرقى والرقص فى الغرب ٠٠ فرق بين العفة وبين الاختلاط ولم ير فى مشاركة المرأة ، الرجل ، خطرا عليها طالما كانت محصنة تحصينا صحيحا بالتربية الحقة والتعليم الجوهرى ٠٠

وتحكى جدتى عن المسرح وكانت تنطقه المرصح بتقديم الراء وقلب السين ، صادا • وتفيض عن الشيخ سلامة حجازى و « السلامات » التى كان يغنيها والجوقات • • وعن ليالى أرض شريف الذى كان ينفق على المسرح من ماله • كان أغنياء عصرها ، أصلاء وأهل نعمة وأصحاب دور فى الفنون والوطنية لأنهم أصلا من بيوت نعمة •

وتحكى جدتى عن الشيخ سلامة حجازى وكيف نشأ نشأة متواضعة فعمل صبى حلاق وشارك مع المقرئين والمنشدين فى الأذكار وتعلم أثناء دلك العزف على ( السلمية ) ولحلاوة صوته وهو فتى ، جعلوه يؤذن الفجر فى مسجد بالاسكندرية فكان صوته يجذب النهار ٠٠ والناس ١٠٠ الناس ٠٠ كانوا ينظرون مذهولين كأن الآذان انهل عليهم من السماء ، عليه نفحة من روح بلال مؤذن الرسول ٠٠

تقول روز اليوسف في مذكراتها عن تلك الفترة ، ان روايات المسرح في ذلك الوقت ( لابد أن يكون بطلها مطربا ، ولابد أن يعنى المطرب فيها بضم قصائد لا علاقة لها أبدا بموضعوع الرواية ٠٠ بل لمجرد اجتذاب الناس الذين كانوا لا يشهدون الا اذا كان فيه « مغنى » ) ٠

ألم أقل أن أهل القاهرة أصحاب ذوق وأهل فن وعشاق تطريب ؟

ومن حديث روز اليوسف نفهم سر زج الشيخ سلامة حجازى بالأغانى في مسرحياته حتى الدرامية العنيفة مثل هملت وعطيل بل كان يزج فيها جمنولوجات الوعظ والارشاد مثل منولوج ( فتى العصر ) و ( فتاة العصر ) .

وكان يختم مسرحياته بفصل مضحك ولا موضوع له ولا هدف منه الا ( الاضحاك ) لا غير ترويحا وترويجا ٠

ويبدو أن تقليد ( الفصل المضحك ) انتقل من الشيخ سلامة حجازى مع رواياته الى فرقة عكاشة •

ومن طرائف التمثيل في ذلك العهد أن المسرحية كما تحكى جدتى كانت أحيانا تختتم باستفتاء غنائي عن الرواية المعروضة • فقد ختمت مسرحية ( البدر لاح ) وكان مؤلفها عبد الحميد كامل بهذا الاستفتاء:

مش بشرفكم وبدمتبكم الرواية دى جت على كيفكم قولوا الحق يا أيوه يا لأ ماحدش راح يزعل منكم

وهو استفتاء خفيف الظل وان كان يبدو أنه صاحب نظرية نعم ٠٠ أو لا اياها ٠

وتحتفظ ذاكرة جدتى بأسماء كثيرة فى عالم المسرح فى زمانها • وعندما قرأت لنفسى عن المسرح لمست صدق ذاكرتها تلك المصرية التي كانت لا تقرأ ولا تكتب • •

حين قرأت لنفسى تبينت أن بداية القرن العشرين كانت بداية كبيرة. للمسرح المصرى عمادها جورج أبيض وعبد الرحمن رشدى المحامى وعزيز عيد ونجيب الريحانى وعمر وصفى وأحمد فهيم وأمين صدقى ومحمد بهجت وفؤاد سليم وعبد العزيز خليل والماظ ستاتى وسرينا ابراهيم وصالحة قاصيه واستر واحسان كامل وغير هؤلاء •

ومن بين هؤلاء كون جورج أبيض فرقت التى عملت على مسرح. برنتانيا القديم الذي يحل محله الآن محل شملا بشارع ٢٦ يوليو •

وقد شهدت القاهرة نهضة مسرحية حين كان شارع عمساد الدين يزخر بالمسرح والفرق التمثيلية وخيال الظل والألعاب البهلوانية بل عملت فيه فرق تمثيلية واستعراضية أوروبية كان يجذبها اليهسا فعلى خشبة الكورسال رقصت أنابافلوفا أثناء طوافها حول العالم ومثلت ساره برنار في أواخر أيامها •

وأقبل القاهريون على المسرح حتى ان أصحابه الرواد لم تعيهم الرسيلة فقد حدث أن (عزيز عيد) لم يجد مسرحا خاليا حين كان يقوم بتمثيل رواية: (خلى بالك من اميلى) فقرر أن يستأجر صالة جراج فى شارع الفجالة فيها ما يشبه خشبة المسرح غير أنها مكشوفة ليس لها سقف، وأرضها واسعة ليس فيها مقاعد • • ونشر فى الإعلانات عن الرواية (ان على كل مشاهد أن يحضر معه مقعد ليجلس عليه) •

ولعله كان أول مسرح في الهواء الطلق عرفته مصر ، وتروى فاطمة اليوسف أن كل واحد من المتفرجين كان يجيء بخادم يحمل له مقعدا أو ( فوتيللا ) ضخما من الفوتيلات المغطاة بالتيل الأبيض التي كانت شائعة في البيوت في ذلك الوقت ، فاذا جاءت أسرة بأكملها احتاجت الى حمولة عربة من المقاعد والفوتيلات ! فكان هذا المسرح من أعجب المسارح في تاريخ التمثيل .

ومما يحكى من طرائف المسرح في ذلك الوقت أن جورج أبيض حين انضم الى أسرة رمسيس ، مثل رواية ( سيرانودى برجراك ) وهي رواية تحتوى على خمسة عشر منظرا • وهي تحتاج الى أداء محكم سريع واستعداد فني كامل لتغيير المناظر في وقت قصير • وهو مستوى لم يبلغه المسرح المصرى في ذلك الوقت • فكانت النتيحة أن استمر تمثيل الرواية حتى مطلع الفجر •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ونام الكثيرون منكمشين من البرد، فلما خرجوا وجدوا القاهرة وقد استيقظت مع تباشير الصباح ·

وفى اليوم التالى اجتاحت القاهرة موجة من الطلاق بسبب هذا الحادث الفنى الفريد ·

كم سمعت عن القاهرة وكم قرأت وكم شاهدت فلا تروى أذنى وعينى على كثرة العب وطول الرشيف •

ومع ازدهار الفن فى القاهرة ، ازدهرت الصبحافة الفنية فكانت تصدر فى القاهرة سبع صحف فنية غير الصيفحات الكاملة للفن فى الصحف اليومية الكبرى وكان للنقاد الفنيين فى النهضة المسرحية دور لا يقل عن دور القائمين بها أنفسهم •

وكانت كل جريدة أو مجلة تفسيح للمسرح صفحة أو صفحات وتخصص كاتبا من كتابها اللامعين للنقد المسرحي •

رأينا اهتمام الصحافة بالفن الذي كانت له صحف ومجلات قائمة بذاتها فضلا عن الصفحات في سائر الصحف التي كانت كل منها تخصص كاتبا من كتابها اللامعين للنقد المسرحي • كان الاستاذ التابعي يكتب عن المسرح في « الأهرام » بتوقيع « حندس » والاستاذ ابراهيم المصرى يكتب في مجلة « التمثيل » والاستاذ محمود كامل المحامي في جريدة « السياسة » ومحمد على حماد في « البلاغ » وزكي طليمات في « المقطم » ، وعبد المجيد حلمي في « كوكب الشرق » وظل الدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارجية الاسبق زمنا يكتب عن الفن في « روز اليوسف » أول صدورها ، كما كان الاستاذان ابراهيم عبد القادر المازني ومحمد توفيق دياب يكتبان أيضا عن المسرح من حين الى آخر •

وكان أديبنا المازني من نقاد الفن • ومما يروى عنه ، أنه كان مختصا بكتابة النقد الفنى في جريدة « الأخبار » التي كان يصدرها المرحوم أمين الرافعي . ومن نقاد المسرح في نهضته الأساتذة حبيب جاماتي وجمال الدين حافظ عوض وفكرى أباظة وحنفي مرسى الذي كان يوقع باسم ( الأحنف ) .

كان شارع عباد الدين يسمى شارع الفن لكثرة ما به من مسارح وفنون • وكانت المسرحيات يعتمد كثير منها على الترجمة ومنها مسرحيات الريحانى التى كان أكثرها فرنسى الفكرة مصرها الرجل الموهوب وأجاد توزيع الأدوار ثم يأتى بعد هذا كله (شخصية الريحانى) وكان لها أثر كبير •

وشمه الاقتباس والتعريب مسرحيات سههان نجيب وبعض، مسرحيات تيمور العصرية ، كما تمثلت المسرحية التساريخ والأساطير كمسرحيات الحكيم وباكثير وعزيز أباظة •

هذا الى مسرحيات شعبية تشيع فيها الفكاهة والنكتة أو مسرحيات غنائية (أوبريت) مثل العشرة الطيبة التي لحنها سيد درويش •

وقد استطاع سيد درويش فى حياته القصيرة أن يحدث دويا لم يخفت صداه بل امتد شأن النهضات الأصيلة • ومن امتداداته ابراهيم, فوزى وزكريا أحمد والقصبجى ومحمود الشريف وأحمد صدقى •

وتبعا لهذه النهضة وجدت الأوركسترا والتأليف الموسيقى والمقدمات. الموسيقية للمسرحيات كما وجدت المعاهد الموسيقية بل أرسلت البعثات الموسيقية الى فرنسا لتكوين نواة للثقافة الموسيقية ولأول مرة فى الشرق تتكون الأوركسترا الكبيرة على يد مصر • وغدت أوركسترا الاذاعة المصرية تضم جميع الآلات السيمفونية •

### المقاهي الفنيسة:

وبعد أن تحدثت عن القاهرة والمسرح التمثيلي منه والغنائي وصحف القاهرة الفنية أتحدث عن المقاهي الفنية في القاهرة فقد كان غير قليل من مقاهي القاهرة في ابان نهضتها المسرحية أشبه بمنتديات (فقهوة الفن) يجتمع فيها نقاد الفن كما كان يجتمع الأدباء: طه حسين الحكيم ... أبو شادى ... د• ناجى ... أحمد رامي ومدرسة أبولو ... وكانوا ينظمون الشعر في كواكب عماد الدين ، كما شهدت (القهوة) معارك حامية بين النقاد وأصحاب الفرق المسرحية • كان هناك المقاهي الوطنية ويرتادها العقاد والمازني وحافظ ابراهيم والكتاب السياسيون •

أما ( القهوة التجارية ) في مدخل شارع محمد على فكانت منتدى. للفنانين خاصـة حتى لكانها نقابة لهم · وقد استقل بها اليـوم فلول. ١ حسب الله ) ·

وفى الشارع نفسه مقهى الكتبخانة اذ كان يقع أمام دار الكتب المصرية حيث يتصدره حافظ ابراهيم • وفى أوقات العمل الرسمية يندو اليه موظفو الدار والأدباء والظرفاء وفى مقدمتهم الشيخ عبد العزيز البشرى •

وبار اللواء وهو مقهى الحزب الوطنى حزب مصطفى كامل ومحمد. فريد ٠ ويحكى أن أمير الشعراء شوقى كان يؤثر بار سان جيمس وبار صولت وتكتمل الحلقة في العاشرة مساء بعد أن يصل فلا تنفض الا في الواحدة

ومن مقامى الفن والأدب وسائر طبقات المجتمع في الحقيقة خاصة في رمضان ، الفيشاوي •

وقد حكى لى شاعرنا رامى أنه كان فى شارع خيرت مقهى مرح يعلو فيه صوت ظرفاء هذا الشارع ويستطيع السائر أن يميز صوت امام العبد وحسين الترزى وهما يتنادران ويتضاحكان والأخير من أساتذة أم كلثوم في فن النكتة • وكانت غاليتنا تقول ان أحلى كلمة سمعتها من حسين الترزى قوله في الشتاء: لو كان الواحد يقدر يحط رجليه في جيوبه •

أما مقاهى روض الفرج الخشبية فى حمى النيل وقربه فقد كانت تعج بالفنانين أصحاب الأسماء الكاريكاتورية وهى بأنسها الشعبى مصيف القاهرة الشعبى •

ومن بين هذا الحشد الحاشد من مقاهى القاهرة مقهى لا ينسى هو لاكافيه ريش » ولياليه الغنائية والتاريخ الفنى للقاهرة يسجل لهذا المقهى الليالى التى أحياها صالح عبد الحى والشيخ أبو العلا وتلميذته الأستاذة بالموهبة والدرس معا ، أم كلثوم التى جاءوا بها اليه كما يقول رامى ، طفلة تردد التواشيح فكان صوتها ينفذ الى القلب والسمع ويسرى فى مسامع القاهرة صافيا نقيا ماسيا لا ينسى كما سمعه جيلى بعد هذا بسنوات عديدة ، وماسيته أشد توهجا ٠٠ وكما ستسمعه أجيال عديدة فأم كلثوم بعد الرحيل أطول حياة وأطول قامة وهامة ١ انها علامة ونقطة شحول ٠٠ انها الم كلثوم ٠

تحدثت فى الصفحات السابقة عن مقاهى القاهرة بوصفها منتديات ثقافة وفن وأدب وقد شدنى حديث المسرح فوقفت عنده أكثر من مرة وعونى الآن أتحدث عن نيل القاهرة أيام كان النيل تحتفل به مصر كلها وتحتفل به القاهرة و

طالما ابتهجت طفلة بهذه الاغنية التي كانت ترددها دروب القاهرة عند الفيضان معلنة فرحنا بفيضه ·

## يقول المنادى:

بعد منتصف الليل •

وحل جبس الخساطر ويردد الأطفسال وراءه عسسوف الله دا شيء من السسنة للسنة عوف الله وتعيشوا الى كل عام عوف الله والنيل السعيد له فرحة عوف الله وكل عام يجينا خاطر عوف الله تخلى له الأرض ليسكن عوف الله ومجيئه به يسر الخاطر عوف الله

والأغنية طويلة جميلة سجلها على مبارك باشا فى الخطط التوفيقية بل سجلها ادوارد لين فى كتابه عن عادات وسلوك المصريين المحدثين • The manners and Customs of Modern Egyptians.

## يقول ادوارد وليم لين:

ويعلن ارتفاع النيل فى شوارع العاصمة يوميا ، ابتداء من السابع والعشرين من بؤونة ( الثالث من يوليو ) أو ما يقرب من ذلك • وهناك عدة منادين يقومون بهذه الوظيفة • • فيختص كل منهم بقسم من أقسام القاهرة •

وكان المنادى يجول مبكرا فى الصباح ويصحبه ولد ويعلن أهل الحى ببشرى فيضان النيل •

وقد كنت أعرف الفيضان بطريقة أخرى فقد كانت جدتى تلبس النيل بالألفاظ طبعا ألوانا فتقول البحر لابس الجبة الخضرا أى مياهه خضراء وتكون هكذا عادة فى شهر يونيه والخضرة هذه ظلال النبات المائية عليه حين يكون المجرى منخفضا ٠٠ وتقول البحر لابس الجبة الحمراء وذلك عندما تكون مياهه محملة بطمى الفيضان ٠

وتسمع أذنى منها ومن الجارات والقريبات ان النيل له يوم فى السنة ينام فيه والسعيد من يعظى منه برشفة أثناء نومه ففيها روح من قوة ، ونفحة من حياة ، ولمحة من جبروت والشقى من دنا من النيل ساعة يقظته ١٠ انه عندئذ يطويه ٠ وهى مقولة مصرية قديمة ، وعندنا فى الصعيد ٠ وتردد هذا أيضا فى القاهرة أن فلان يمسح الريال بفركة من أصابعه ١٠ وتسألهم كيف ؟ يقولون عن ايمان ١٠ انه قد مسه عرق الصبا ، لاعتقادهم انه فى ليلة القدر يقف الماء فى النيل لحظة ، فمن يشرب منه فى هذه اللحظة يمسه عرق الصبا ٠

وهو كما نرى ، امتداد لمعتقداتنا القديمة فيه .

ولكنى على شنغفى صغيرة بهذه الحكايات كان أهم منها عندى أن أرى احتفال الفيضان أى الزفه ٠٠٠ وطالما سعيت الى هــذه الزفه كلمــا حل

<sup>(</sup>١) نقل الكتاب الى العربية ، الأستاذ عدلى طاهر نور بعنوان ( المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم ) .

موعدها وأكون في القاهرة ٠٠ حتى حين سارت بي الأيام واخترت موضوع رسالتي في الدكتوراه « النيل في الأدب المصرى » سعيت من جديد الى الشاطىء بوعى أكبر لحضور مهرجان النيل وسعيت قبله الى سراى المحافظة لأرى كتابة الحجة الشرعية التي يحضر كتابتها مندوب عن رئيس الدولة ملكا أو رئيس الجمهورية كما يحضرها العلماء والمدنيون والعسكريون ورجال الصحافة والاذاعة والتجار والأعيان ٠

وبعد القرار الصادر أمامهم من رجل وزارة الأشغال المنوط به قياس النيل بمقياس ـ الروضة وسماع شهادة الشهود الذين يندبون عادة من وزارة الشئون الاجتماعيه ٠٠٠٠ بعد الاقرار من هـولاء جميعا بأن النيل بلغ بمقياس الروضة ط ١٩ ٢٢ ذراعا واقرارهم بأنه ببلوغ فيضان النيل هذا المقدار يتوفر رى الأراضى المصرية • يعلن مفتى الديار المصرية وفاء النيل المبارك وبذلك يتعين وجوب جباية أنواع الضرائب المقررة الخوب النيل المبارك وبذلك يتعين وجوب جباية أنواع الضرائب المقررة الخوب النيل المبارك وبذلك يتعين وجوب جباية أنواع الضرائب المقررة الخوب المنازية النيل المبارك وبذلك يتعين وجوب جباية أنواع الضرائب المقررة الخوب المنازية الم

الذى استوقفنى فى الحجه ختامها بهذه العبارة ( وتمت بنعمة الله تعالى على هذه البلاد بكمال فيض نيلها المبارك سبب نماء رزقها ومصدر حياتها ، فحق علينا جميعا حمده سبحانه والثناء عليسه بما هو أهله ، وشكره على ما أولاه من نعم ، حمدا وشكرا يقربان من رحمته ويجذبان رضاه وتوفيقه ، وإنا لنضرع إلى الله العلى القدير أن يديم على وادى النيل نعمة خصب أراضيه وكل ما يوفر له النماء والرخاء ولأهله السعادة والاطمئنان ) ،

وقد حرصت وقتئذ على صورة من هذه الحجة أعتز بها بل سعيت فى طلب أقدم حجة محفوظة لأتبين من خلالها تطور الصيغة أو مراسم الاحتفال فكان أقصى ما أمكننى الوصول اليه نص حجة وفاء النيل ١٩١٥ من دار المحكمة العليا الشرعية •

أما الاحتفال فقد رأيت بعينى كيف تحتشد الحكومة والشعب على الشماطي، وركبت الباخرة (كريم)، ورأيت (العقبة) وهى تسير من ساحل روض الفرج بأعلامها بين عزف الموسيقى، وقصف المدافع، وخرير الموج تحدوها الزوارق البخارية لتحيتها ٠٠ وكلما أهلت باخرة نيلية أطلقت صفارتها تحية لها وكلما لاحت لقرية تدافع الأهالى نحو الشاطئ يهللون متواثبين من الفرح ٠ رأيت الأيدى المشققة والوجوه التي لوحتها الشمس ٠٠ الرجال والنساء يحملن الصغار على أكتافهن بيد ويلوحن لنا بالأخرى ٠٠ رأيت سيدة ريفية تنزع خمارها لتلوح به ورأيت رجلا نزع حلابا به ومنى في التلويح حتى ابتعدت بنا (الباخرة عنه) ٠

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كان الشاطى، بعيدا نوعا فلم أميز وجوه المواكب الساعية اليه ولكنهم كانوا فى خبب يوفضون وهم يصيحون ويغنون وكانت العقبة تصفق لهم أو معهم ، فاذا أجدت الباخرة فى سيرها ، هرولوا على الشاطى، ليحدوا ركبها وكأن يوم الوفاء قد نسج من ضياء وماء ومناديل وأهازيج وزغاريد وهمرجة وزياط وحمائم بيض ورايات خضر وجنود وبنود وموسيقى حتى اذا بلغت (العقبسة) « باسسوس » عادت ثانيسة الى ساحل روض الفرج ٠٠

## ما هي قصة العروس؟

كنت أتملى النيل وأشارك في أفراحه في يوم وفائه • رأيت مواكب الأحياء على شاطئيه ومواكب المسوج بين ضسفتيه ومواكب النور في السماء تترسل اليه ومواكب الشجر والنبت على جانبيه

ولكنى لم أر عروسا تلقى فيه · وعندما درست هذا الموضوع فى رسالتى عنه تبين لى أن قصة عروس النيل خرافة تسستند الى أسطورة روجها المؤرخ الاغريقى بلوتارك وروجها بعده كتاب الاغريق واللاتين خرافة تقول أن « اجبتوس » ملك مصر أراد اتقاء كوارث نزلت بالبلاد فنصحه أتباعه أن يضحى بابنته بأن يلقيها فى النيل ففعل ، ثم ناء بالرزء الذى ألم به ، فألقى بنفسه فى النيل فهلك كما هلكت ابنته ·

ولكن هذه الخرافة لا أساس لها من الصبحة بدليل أنها لم يرد لها ذكر فى الكتابات المصرية • وهى مع ذلك مصدر الأسطورة التى ذاعت فى الناس قرونا ، ونسج حولها الخيال من فنون الرواية والقصص ما جعل كثيرين يتوهمونها حقيقة حدثت بالفعل وأنها كانت تتكرر فى كل عام •

لقد كان على النيل محاريب لحابى اله النيل وكان يوضع فى كل محراب طاقة من الزهر تجدد فى كل يوم ، وستة تماثيل من خشب الجميز لحابى اله النيل وستة تماثيل أخرى من الخشب نفسه للالهة « ربيت » زوجة النيل • هذا عدا تماثيل أخرى للاله حابى مصنوعة من الذهب والفضة والأحجار المصرية المختلفسة الأنواع كالمرمر واللازورد والزمرد والبلور الطبيعى وكانت هذه التماثيل كلها تلقى فى النيل يوم الاحتفال بعيد حابى فى بداءة الانقلاب الصيفى ويؤتى لها بجديد غيرها فى تلك.

المحاريب ، الى أن يحل العيد بعد عام فتلقى فى النهر قبيل فيضانه ، ثم يؤتى فى المحاريب بتماثيل جديدة فى كل عام ·

ترى هل استمد الخيال قصة عروس النيل من هذه التماثيل التى كانت تلقى فى النهر فنفخ الحياة فى خسب الجميز وفى غيره من المواد التى كانت تصنع التماثيل منها ؟ وهل الالهه « ربيت » زوجة النيل هى التى أمدت الخيال بفكرة العروس العذراء النابضة بالحياة ؟ أيا كان الأمر فالقصة كما نرى أسطورة من أولها الى آخرها زينها الوهم ، ثم خلع القدم على الوهم صورة الحقيقة (١) ٠٠ حتى الشاعر احمد شوقى سايرها قائلا:

فى كل عام درة تلقى بسلا حول تسائل فيه كل نجيبة والمجه عنسه الغانيات رغيبة زفت الى ملك الملوك يحثها ألقت اليك بنفسها ونفيسها خلعت عليك حياءها وحياتها واذا تناهى الحب واتفق القسدى

ثمن اليك وحرة لا تصدق سبقت اليك متى تحول فتلحق يبغى كما يبغى الجمال ويعشيق دين ويدفعها هيوى وتشوق وأتتك شييقة حواها شيق أاعر من هذين شيء ينفق فالروح في باب الضحية اليق

والخطورة في موسيقية شوقى وعبقرية أداء أم كلثوم كصوتها في هذه القصيدة التي ترسم غناء وكلمات ، لوحة ملونة تضح بالحيوية والحياة وهي أسطورة •

# لم يعد للوفاء احتفال:

من يصدق أننا أبطلنا الاحتفال بالنيل حين استحدثنا احتفالات بمناسبات لا تشائيه أو حتى تدانيه ١٠٠ احتفالات لا يحس بها الوجدان المصرى ولا يشارك فيها عن انفعال حقيقى أو رغبية صادقة أو عاطفة حميمة ١٠٠ ويرى النيل هذا الجحود ويمضى في سيره ١٠٠ في كبرياء الواثق من نفسه ، الشاعر بقيمته فاذا بالمناسبات المصنوعة تختفى أو تبطل ويظل النيل ١٠ النيل الذي تغنى به حتى الغزاة تغنى به شاعر الرومان (فرجيل) وأشار اليه في ملحمته (الاينيادا) وتغنى به من شعراء الانجيليز: شلى » و « كيتس » و « لى هنت » ٠

<sup>(</sup>١) التفاصيل في كتاب ( النيل في الأدب المصرى ) للدكتورة نعمات أحمد فؤاد •

وصلت من أجل زيادته الكنيسلة المصرية ٠٠ ما تسلميه « أوشية المياه » التي ترددها بدءا من ثاني عشر من شهر بؤونة الى التاسع عشر من شهر بابه مما يضمه كتاب الخولاجي المقدس • وفي كتاب ( دلال أسبوع الآلام ) دعاء موصول من أجل النيل وأن يفرح به وجه الأرض • وعيد الشهيد وعيد الغطاس المسيحيان انما هما احتفالان نيليان •

كما صور القرآن الكريم ، النيل ، مسرحا لحوادث التاريخ ورسالات الأنبياء بما رواه من أخبار موسى والحضر على صفحته أو في واديه •

وصوره شغل المصريين الشاغل من خلال حكم العزيز وتفسير يوسف له وما ترتب على الحلم من أحداث • وقد جاء فى المقريزى فى باب « ذكر مقاييس النيل وزيادته » ان بعض المفسرين قالوا : ( ان يوم الزينة هو يوم وفاء النيل • ومن هؤلاء النويرى ويميل الى هــنا الرأى الأستاذ عبد الوهاب النجار فى حديثه عن قصص الأنبياء •

واحتفل الفاطميون بكسر الخليج ولهج الشعب بالنيل فى الأغنية والموال والقصة والحدوتة والمشل والفزورة وقد جمع ماسسبيرو ، بل واليونسكو ، الكثير من هذا الفيض ·

كان عيد الفيضان عيدا في كل قلب مصرى يستوى في هذا العلماء والبسطاء فهل يعود هذا العيد وفاء للنيل ؟ (١) الذي يصدق الاحتفال به:

لى فيك مدح ليس فيه تكلف املأه حب ليس فيه تملق مما يحملنا الهوى لك أفرخ سنطير عنها وهي عندك ترزق

<sup>(</sup>١) ناديت سنة ٨٥ على صفحة « الأهرام » بعودة الاحتفال بوفاء النيل • وقد استجابت محافظة القاهرة وجرت مراسيم الاحتفال في سبتمبر سنة ١٩٨٥ •

القاهرة بين الأمس واليوم

#### صور غابت عن القاهرة :

القاهرة الكبرى التى تروع العين بضخامتها وأبعادها ١٠٠ القاهرة الكبرى هذه دخلت كلها كلها فى كيانى الصغير ١٠٠ أيام عمرى خيوط منسوجة من معالمها ١٠٠ من أحيائها ١٠٠ من لغتها ذات اللهجة العذبة ١٠٠ من أغانيها ١٠٠ من أفراحها من أتراحها ١٠٠ من فنونها ١٠٠ من علومها ١٠٠ من صناعاتها وحرفها من بدائعها من روائعها ١٠٠ جوايا حبيبتنا القاهرة ١٠٠ داخلى ١٠٠ فى دمى ١٠٠ داخلى داخلى ١٠٠ داخلى داخلى ١٠٠ داخلى داخلى ١٠٠ داخلى ١٠٠ داخلى ١٠٠ دا

أقول هذا الآن بعد أن وعيت ولكنى قبل الدراسة أحسه بفطرتى و كنت أهدأ بعد حركة أمام كل ظاهرة ١٠ أمام كل صانع : الفطاطرى وهو يدحو العجينة ويديرها بحركة خاصة بيده دوائر تتسع مع كل مرة ٠ وأكبر وأقرأ شعر ابن الرومى فى صانع الرقاق فلا يأخذ حفظ شعره مجهودا منى ١٠ انى أعرف الصورة حقيقة ملموسة ٠ وفى حى الخيمية أكاد أحبس أنفاسى وأنا أرى الأصلام المدبة تنمنم وترسم بالقماش والألوان ١٠ ما نراه على تروك الفراشة باصطلاح المهنة ٠ ومن العجيب أن الرسم ، المفروض ، اسلامى ويستعمل فى مناسبات اسلامية ولكنه قائم على اللوتس ٠ أسير والقلب مشغوف بالرؤية ١٠ فى روحى ظمأ ملهوف على معرفة ما تراه العين وما أكثر ما يرى ويتراءى فى القاهرة .

اثها في باب الحرف وحسدها التي كانت تحيط بي في القاهرة الشعبية حشد حاشد ، لقد عد على باشسا مبارك في خططه ١٩٨ حرفة ووصف التقاليد الجميلة التي كانت تحكم أهل هذه الحرف وتسسود أوساطهم ٠٠ وقد ظلت هذه التقاليد التي تدل على أصالة وحضارة وأصول

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



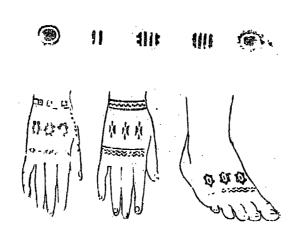

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





الى النصف الأول من القرن العشرين ووعينا فى الخمسينات طرفا منها ولهذا أقف عندها تحية للقاهرة مدينة البناء والانشاء والفنون والعلوم. والصناعات والحرف ·

# يقول صاحب الخطط التوفيقية:

( لكل طائفة شيخ ومخاترة ونقباء وأسماؤهم مقيدة في المحافظة الدائرة البلدية وكان كل من أراد أن يصير معلما في صنعته لا يتمكن من ذلك الا بعد مهارته فيها بعمل شيء دقيق وخدوا بالكم من «دقيق» هذه في صنعته يشهد له بآنه يستحق أن يكون معلما ٠٠ والاسطاوية حينئذ لا ينالها الا بعد أن يشهد له معلميه وباقي المعلمين من صنعته ويخبرون. شيخ الطائفة بذلك فيحضره ويختبره فان وجده أهلا لأن يكون معلما قلده الاحترام لهؤلاء المعلمين والمعلمين مثلي تغالبون الابتسام ٠ أو تكنون الاحترام لهؤلاء المعلمين والمعلمين ٠٠ الذين يصدقون مع أنفسهم ومع تلاميذهم ومع وطنهم فلا يحسبون عليه جاهلا يجيزونه ٠

ومن الطريف أنه كما يقول على باشا مبارك أنه حتى طائفة الصرماتية والمزينين والحمامية كانت لا تزاول مهنتها الا بعد امتحان حقيقى على مراحل تمثلها عقد ثلاث فالعقدة الأولى تسمى الاسطاوية ويحلها لطالب المهنة ، معلمه الذى رباه وعلمه الصنعة ، والثانية تسمى الرتبة ويحلها شيخ الطائفة والثالثة يحلها أحد الاسطوات الموجودين بالمجلس ، وهكذا بقية الطوائف من نجارين ونحاتين ونقاشين ومرخمتية ،

ماذا نرى الآن ؟ آلاف الايدى المدربة الماهرة هاجرت الهجرة المؤقتة أو المدائمة الى البلاد العربية والأجنبية و والباقون يرفضون الصبيان أمام الزام قانون التأمينات الاجتماعية بالتأمين على الصبية من أى عمر ، في تعميم و فحدثت الفجوة التي امتدت نحو عشرين عاما والتي عانينا منها كثيرا سواء في العمالة أو ردود الفعل الأخرى من اصطياد هؤلاء الأولاد في ألوان الجرائم المختلفة و ونحمد الله أن تعدل حديثا قانون التأمينات فاقتصر التأمين على من يزيد سنهم عن ثمانية عشر عاما و

على أن معلم الصنعة اليوم أو الصبيان ، تحت ضغط العصر اللاهث وطابع الكسب السريع ، لا يبذلون الجهد القديم أو يحافظون على تقاليد الصنعة ، غدت المسألة فهلوة ،

وتبلغ الدقة بأهل القاهرة أنهم يقسمون داخل الحرفة الواحدة فطائفة النجارين تقسمهم القاهرة الى:

نجاری طواحین ۔ نجاری سواقی ۔ نجارین دقی ۔ نجاری مراکب ۔ نجاری عربات ۰

وانظر الآن الى حبيبتنا القاهرة في الزحام فأرى أشييا وتغيب أخرى ٠ وتوحشني القاهرة وأنا فيها ٠٠ كيف ؟ لا أدرى ٠

تحدثت عن حرف القاهرة التي شاهدتها صغيرة والتي لحقها تغير كبير الآن ٠٠ لقد غدوت أفتقد اليوم ، صورا قد يعدها البعض بدائية أو متخلفة ولكنها حبيبة بما هي جزء من القاهرة وجزء من أيامي الأولى فيها ٠٠ بنت البلد بملاءتها اللف وجسمها الملفوف المشوف ٠٠ كشراع المركب في النيسل ٠٠ أو كما يقول بيرم: بنت البلد في المسلاية اللف ياولد ياولد ٠٠ بنت البلد تركت الملاية اللف وأصبحنا نجد في الاحياء الشعبية عدة صالونات تجميل ٠٠ بنت البلد بعد الملاية اللف تسرح شعرها عند الكوافير لأنها تعمل ٠٠ وهي بحكم العمل وبيئته الجديدة ، تحرض على مظهرها بقدر ما تطيق حالتها المادية ولو كانت عاملة في مصنع ٠٠

## باثع العرقسوس:

وكان يمشى فى مهرجان تسبقه نغمات طاساته واناء العرقسوس على الرغم من حجمه وامتلائه يجعل له صدره مهادا ووسادا ويمشى يتعاجب واذا صب فى الأكواب يباعه بين الكوب فى يده وبين البزبوز وينزل العرقسوس صانعا بدوره رغوة فى أعلى الكوب •

ونحب نحن أطفال القاهرة العرقسوس ، ويحب الرجل حرفت ويترجم حبه نظافة وشفافية ومعاملة دمثه وتقديم حسن فيترنم صوته على الرغم من ارتفاع طبقته بكلمة : شفا أى شفاء ٠٠٠ ان عرقسوسه شراب وشفاء ٠

وباعة القاهرة المتجولون يتغنون بسلعهم ١٠ ان الانسسان المصرى أنيس لطيف يحب الغناء ويطرب للسماع فالمشمش عنب وعناب وهدية للأحباب والبلح لا تين ولا عنب زيك يا رطب ، والموز صوابع الست والكمثرى قنانى العسل وفتافيت السكر حتى الفجل ريان ورور ٢٠ كل شيء تدلله القاهرة ذات الدلال ٠

ومن الصور التى تعلقت بها صغيرة وأفتقدها الآن: السقا · هذا الانسان البسيط كان يشعر أنه رسول النيل الى البيوت · انه يحمل الماء حياة وهناءة ·

وتحل حنفية سنت سنية محله ولكنها لا تخلف في فنون الأدب والرسم ما خلفه السقا من روايات ولوحات .

ومن الصور التي اختفت من القاهرة « القراقوز » وطالما افتقدتنى جدتى وأكون مستغرقة في متابعة الأراجوز · يقول الدكتور أحمد أمين ( شخصية قراقوز محبوبة جدا عند المصريين وخصصوصا الأطفال فهي أشبه ما تكون « بميكي ماوس » ·

رأيت أنا في طفولتي الأراجوز واليوم أطفال المصريين جميعا يتمتعون ( بميكي ماوس ) في المجلات وعلى شاشة السينما داعين للفنان العظيم .. « والت ديزني » \*

اختفى بالم الزبادى المتجول بطواجن الفخار الصفيرة وصينيته المغطاة بغطاء كالقبة شفاف أبيض وبداخله شمعة أو لمبة سهارى ينعكس نورها ويعطيه شكلا حالما • وصاحب اللبن الزبادى أو الحليب ينادى « قشطة » • فاذا كان الوقت صباحا ، زاد : نهارنا أبيض • •

الحضارة ذوق والذوق مافاتش باب النصر ٠٠ مافاتش القاهرة ٠٠ مافاتش مصر ٠

الآن الزبادى في علب كرتون منزوع القشدة ٠٠ والحليب بودرة في علب صفيح نسبة اللسم فيه ٦٪ أو أقل ٠

اختفت الماكينة والفونغراف وحل محلها الراديو والريكوردر كما حلت محلات العصير محل بائع العرقسوس ·

اختفى الزار وحل محله السامبا والرومبا ٠٠ وهذا اللون من الرقص صور من الزار وراءه أعصاب مشدودة ونفــوس مكدودة وقلق يتنفس أو يغرق نفسه في الصخب ٠

اختفى النحاس طشوتا وآنية وحل محله الألمنيوم فالتيفال الذى أثبت البحث العلمى ضرره ٠٠ وكالعادة تتخلص أوربا مما يكشف العلم ضرره ونظل نحن سادرين فيه ٠٠ تماما كاقمشة النسايلون التى ثبت ضررها حين تأكدت قيمة أقمشتنا القطنية خاصة في جونا الحار ٠

ليس هذا فقط ٠٠ الصور تسابع أمام عينى من ماضى وحاضر حبيبتنا القاهرة ٠

<sup>(</sup>١) من أجمل ما كتب الأستاذ يوسف السباعي روايته ( السقا مات ) ٠

ومن الصور التي اختفت زمنا من القاهرة: « بيت العائلة » • • أصبح الأبناء يستقل كل منهم ببيت • • أقصد شقة ثم عاد من جديد تحت ضغط الكثافة السكانية وأزمة المساكن ، بيت العائلة ولكن مع الفرق • • كان السكن في بيت العائلة ، ومعها ، عن عاطفة • • ولكنه غدا الآن عن اضطرار •

ومن الصور التى اختفت من القاهرة موكب الجهاز ٠٠ جهاز العروس وكان أهلها يحملونه على عدة عربات مكشوفة تتقدمها موسيقى القرب أو موسيقى وترية وفي الحقيقة أن الجهاز لا يحتاج هذا العدد من العربات التى يحمل عليها للاستعراض ولكننا من طبعنا التهويل أو التهوين ٠

وبمناسبة الجهاز بطلت موضة العسوالم وكان أصسحاب الفرح يسعون اليهن فى شارع محمد على ويتفقون معهن ويتبارون ليلة الفرح فى رش النقوط اليهن وكانت لهؤلاء العوالم أغان خاصة بهن لهن لغة خاصة بهن وهى لغة السيم التى قص منها أطرافا الأستاذ توفيق الحكيم فى كتابه (عوالم الفرح) هذا الكتاب الذى أهداه بدون أدنى حرج أو تحرج الى احدى هؤلاء العوالم قائلا: (الى الأسطى حميدة الاسكندرانية أول من علمنى كلمة الفن) .

ومضى في هذا الكتاب يصفهن : هيئتهن ١٠ حديثهن ١٠ ملابسهن وخاصة الصفا البراق على الشعر والمنديل الترتر في مقدم الرأس ولغة السيم وهي العملة الخاصة بهن فمثلا اطسا معناها أسطى فعندما تنحدر الملاية عن رأس الأسطى حميدة ويظهر شعرها يزينة الصفا البراق وتلتهم عيون الرجال الأسطى حميدة تسرع راقصة الفرقة الى تنبيهها مخاطبة اياها بالسيم أو اللغة الاصسطلاحية بين العوالم كما يسميها الاستاذ توقيق الحكيم :

اطسا ۰۰ یا اطسا ۰۰ افصك نایب ای اسطی یا اسطی صلفاك باین ۰

وهكذا بدون مدرسة وحصص نحسو ، برع العوالم في الاعلال والابدال الذي كان مدرسو النحو يحشرونه في راوسنا ، حشرا أشقانا ، وأشقاهم أكثر ، هؤلاء الفدائيين .

ومن الصور التي ذهبت من القاهرة وحل معلها غبرها ٠٠

## المحمل:

وقد رأيت المحمل في طفولتي ، المحمل ، مرة واحدة لم تخلف في ذهني منه الا بريقه والجمل الذي يحمله ، وقد كان مشهدا يشد الناس ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولما كبرت فهمت قول جدتى فى المدح ( جمل المحامل ) فالجمل فى حد ذاته يتمتع بصفات طيبة منها الصبر والكبرياء أيضا ٠٠ فأن يكون أيضا جمل محامل أى جملا مختارا لغرض تحفه البركة فهو شىء يستحق ٠٠

وأستاذنا الدكتور أحمد أمين يصف المحمل وصف شاهد عيان فهو اطار مربع من الخسب ، هرمى القمة له ستر من الديباج الأحمر وعليه زخارف وكتابة مطرزة تطريزا فاخرا بالذهب على أرضية من الحرير الأخضر أو الأحمر ، وله قماقم أربعة من الفضة المطلية بالذهب ، وينتهى هذا الكساء بشراريب تعلوها كرات فضية يتفرع منها سلوك دقيقة والناس يتبركون بالمحمل وبلمس الكسوة ويقبلون شراريبها .

ويحمل المحمل جمل ضخم يتمتع أيضا بما يتمتع به المحمل من تبرك به واعفائه من العمل بقية السنة ٠٠ أى جمل عمده أو كما تقول جدتى جمل المحامل وكان احتفال القاهرة بالمحمل ويجرى مرتين فى العام مرة عند طلوع الناس الى الحيج ومرة عند عودتهم منه ٠ وهو يثير فى الجماهير عواطف قوية شديدة نحو الحج ٠

ومن الصور التي اختفت أو على الأقل تراجعت الى زوايا منسية : الزار • وقد وصف الزار ، أستاذنا الدكتور أحمد أمين في كتابه الشيق ( قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية وصفا مفصلا وما يتبعه من ( كدية ) • وكرسى الزار ألوان حسب الأسياد واللون المناسب لكل منهم ودقات الدفوف •

ومن الصور التى اختفت من القاهرة « الحنطور » وأحسب أن وراء اختفائه عاملين : الأول العصر اللاهث الذى لم يعد فيه مكان للتخطر على أنفام خيل كلها حنية كما يقول مطربنا كارم محمود ٠٠ والعامل الثانى الزحام ثم انتشار وسائل المواصلات الحديثة والسريعة على المستوى العام والخاص ووجود الصناعات الكثيرة وأبواب الكسب المضمون ٠

ولكنى لا أنسى الحنطور صغيرة ، فقد كنت أجد فى ركوبه متعة ورخاء الاسترخاء ؛ ولا أنسى الحنطور كبيرة، فقد درست شعر أمير الشعراء شدوقى. وحياته ، وللحنطور فيها قصة . هذه العربة المدرجة ذات الكنبتين المتقابلتين الصغيرة منهما مكشوفة لأن الكبود كان يغطى الكنبة الكبيرة وكنت على كل حال أختار الجلوس على الكنبة الصغيرة لأرى الشارع والناس أكثر أما مقعد الأسطى السائق فقد كان مرتفعا يطل على جوز الخيل ويمسك فى يده كرباجا طويلا ، وفى الخلف يتسلق أو يتشعلق الصبية الذين ينعبون أو يمرون فى الشارع فاذا فات أحدهم متعة اللحاق بالحنطور والتعلق به من الخلف وشعر أن رفيقه أحسن منه حظا ، صاح من غيظه ويتحرك (كرباج ورا ياسطى) فيعرف الأسطى ما حدث من وراء ظهره ويتحرك

كرباجه يحسم الأمر ولكن الصبي يكون قد فر هاربا وقد كان هذا الأسطى وزملاء أولاد بلد « يفهوها وهي طايره » ـ طبعا الصواب يفهمونها ولكني أعنى المنطوق الشعبي في هذا الموضع ـ وكأنهم في مجلسهم المرتفع يرون أكثر ٠٠ بل كانوا يرون بظهورهم فقد كانوا يفهمون نوعية الركاب بالحداقة والأحبة منهم خاصة فيلبون طلباتهم وهم يبتسمون (على راسي ياهانم وعنيه) ٠

ما حيلتى فى حبيبتى القاهرة ، وذكرها يفجر فى ينابيع دفاقة • انها القاهرة •

لقد ولد الحنطور قصائد كاملة من ديوان شوقى من أعذبها وأقربها الى القلب المصرى ، قصيدة النيل • فقد كان يحلو له ، وبيته الذى سماه (كرمة ابن هانى ) على النيل أن يتنزه فى الأصائل على شاطئ النيل فى حنطور • • ويتأمل الشاعر المترف النهر المترف وكان النيل مترفا على أيامه لا يكدر صفوه أو يرنق نقاءه ما يحدث له هذه الأيام مما نرتكبه فى حقه وهو موضوع طويل •

وفى هذه السبحات بدا النيل فى عين شوقى ، وما جاوز الصواب ، بدا النيل الطاعم الكاسى الصائم الفنان ٠٠ رأى النيل بحرا بالمكارم زاخرا عذب المسارع مده لا يلحق وهو كعبة القصاد ، يحج اليه الوراد بن قاص مفتون بشطيه ودان يرمق • ويهمس شوقى مفتونا :

من أى عهد فى القرى تتــدفق وبأى كف فى المدائن تغــدق ومن السماء نزلت أم فجـرت من عليا الجنان جداولا ولا تترقرق وبأى عين أم بأية مزنـــة أم أى طوفان تفيض وتفهـق وبأى نول أنت ناســج بردة للضفتين جديدهــا لا يخـلق

حتى اذا انتهت دهشة الاعجاب أو اعجاب الحماسسة ، شرع فى الرصف :

فى كل آونة تبدل صبغة أتت الدهور عليك ، مهدك مترع تسقى وتطعم لا اناؤك ضائق والماء تسكبه فيسبك عسسجدا

عجبا وأنت الصابغ المتأنق وحياضك الشرق الشهية دفق بالواردين ولا خروانك ينفق والأرض تغرقها فيحيا المغرق

ويس الشريط الطويل أمام شوقى فيذكر حيرة الانسانية طويلا فى الوصول الى منابعه وافتنان قدماء المصريين به الذين قالوا فيه فى بساطة تأسر مما ترجمه ارمان ( انك أعظم من البحر · حقا انه منبع اللؤلؤ والمرجان ولكنك تنبت الشعير ومادام النـــاس لا يأكلون الجوهر الحر فالشعير أحسن ) • ويتلمس شوقى لهم العسدر في اعزازه من اعجازه فيقول :

دين الأوائل فيك دين مروءة دانوا ببحر بالمسكارم زاخر عنذب المسسارع مده لا يلحق

لم لا يؤله من يقوت ويرذق

# اعدروهم لأنهم:

دانوا ببحر بالمكارم ذاخسر عندب المسسارع مده لا يلحق

متقیه بعهوده ووعه یجری علی سنن الوفاء ویصدق یتقبل الوادی الحیاة کریمه من راحتیك عمیمة تتهدفق

ثم انتقل الحنطور بشوقي الى ناحية أخرى من الجزيرة وانتقل شوقي الى دفقة أخرى من القصيدة • استعرض موكب الغزاة ولكنهم كلهم راحوا ٠٠٠ انداحوا وبقى النيل ٠

بقيت أنت يا نيل ٠٠ تتواصل الحضارة على أرضك وتتراسل العطايا من فيضك حتى بعد أن ينتقل الحكم الى غيرك فاذا بالذى انتقل الصولجان لا الهيلمان والحكم لا الحكمة .

ويعنى شوقى اللحن الختـــامي في القصيدة وبعو ختـــام لهذه الصفحات:

> يانيل أنت بطيب مانعت الهدى أصل الحضارة في صعيدك ثابت ولدت فكنت المهد ثم ترعرعت ملأت ديارك حكمة مأثورهــــا وبئت بيوت العسلم باذخة الذرى واليك يهدى الحمد خلق حازهم يبنون الله الكنانة بالقنا

وبمدحة التسوراة أحرى أخلق ونباتها حسن عليك مخلق فأظلها منك الحفى المسفق في الصخر والبردي الكريم منمق يسببعى لهن مغرب ومشرق كنف على مر الدهـــور مرهق والله من حسول البيناء موفق

وكم من قصائد وأغان وأناشيد لهجت به وترنمت ولا تزال تحلو على الترديد لأنها صادقة لا شبهة فيها من رياء أو افتعال ٠٠

لى فيك مدح ليس فيه تكلف أملاه حب ليس فيـــه تملق مَمَا يُحملنا الهوى لك أفسرخ تهفو اليهم في التراب قلوبنا فاحفظ ودائعك التي اسستودعتها

سنطير عنها وحي عندك ترزق وتكاد فيه بغير عرق تخفيق أنت الوفي اذا أؤتمنت الأصدق

### شقة للايجار:

لم ينته بعد حديث الصور التي غابت عن القاهرة •

ومن هذه الصور ، لافتة صغيرة كنت في طفولتني أراها كثيرا تتدلى من النوافذ والشرفات ـ في سائر البيوت تقريبا • هذه اللافتة تقول (شقة للايجار) •

كانت الشقق الخالية كثيرة في القاهرة ففي احصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن التعداد العام للسكن والاسكان سنة ١٩٧٦ أن مصر كلها كانت مثلا في أوائل القرن العشرين عشرة ملايين وفي سنة ١٩٥٢ عشرين مليونا • طبعا قفز هذا الرقم سنة ١٩٧٦ الى ١٩٧٢ ٣٦٦ قلو أما التعداد الرسمي (١) بالقاهرة سسنة ١٩٠٧ فكان ١٩٠٠ قلو تضاعف هذا الرقم الى ثلاثة أمثاله في الخمسينات لما تجاوز المليسون تذكروا هذا الرقم أعزائي القراء واذكروا أن تعداد القاهرة اليوم ١٢ مليونا لتعرفوا أن حبيبتنا القاهرة تحتمل الكثير واننا نرهقها من أمرها عسرا • حتى حين تمسها يد الاصلاح نفسه يزيد عذابها سوءا لأنه يشكل عامل جنب اليها طالما الريف تعيسا مهملا متخلفا يزهد أهله فيه فيخلفونه الى القاهرة حيث العلاج وألوان التعليم ( وألوان المناعم أيضا • وتكون بلحصلة الأخيرة ترييف القاهرة بدلاً من تحضير الريف • ويتفاقم الوضع يوما بعد يوم طالما نجتزى بالمسكنات في حل مشاكلنا لم نرتق بعد الى ولعبة الكراسي الموسيقية •

أعود الى اللافتة التى لا أنساها « شبقة للايجار » كانت جدتى تقلق اذا مر على هذه اللافتة أسبوعان فاذا استمرت الحال وامتد الاسبوعان وصارا شهرين مثلا ، ضاقت بالا ؟ وهنا تسرع فى اطلاق البخور فى صلاة الجمعة فى الشبقة الخالية حتى يفك الله عقدتها وأفهم عنها ، من حبى لها حتى ما يدور بخلدها ولو لم تقله بالحروف • فاذا صادق أثناء لعبى أو صعودى ونزولى الذى لا يهدأ ان وجدت مستأجرا يسأل عن الشبقة ، عدوت مسرعة أنهب السلم نهبا لازف اليها البشرى • واذا حدث وتم الاتفاق فانها تضم هذا الحادث وليد الصدفة البحتة والمرهون قبلا بارادة الله قبل كل شيء ، الى يمن طالعى فى نظرها ، وما لى فضل فيه •

وما كان أسعدها عندما كبرت وزاد قسطى من التعليم ، أن أكتب لها عقود الايجار وايصالات السكان • وتبدأ تسألنى فى كل كبيرة وصغيرة كانى جهينة عندى الخبر اليقين •

وهكذا عرفت صغيرة معنى المقولة (حسن في كل عين ما تود ) أو معنى البيت :

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدى المساويا

# عفريت الليل ، الحمام:

تحدثت عن صورة اختفت من القاهرة هي حلم ذهبي الآن للكثيرين من الشباب أو العائدين من الخارج ، أو من تضيق بهم مساكنهم الحالية ، صورة شقة للايجار •

واليوم اتحدث عن صورة أخرى من الصور التي اختفت من القاهرة التي رعت نشأتي ٠٠ صورة طريفة ٠

### اتحدث عن عفريت الليل :

كانت القاهرة اذا حل المساء يمر رجل نوبي نحيل الخطوة سريع العدو ٠٠ هذا الرجل عمله أن يضيء فوانيس الشوارع ٠٠ ولما كانت الفوانيس كثيرة فانه لكي يفرغ منها ، قبل أن يحل الليل كان بمجرد أن يفرغ من اضاءة فانوس ، يهرع الى الذي يليه ويضيئه ٠ وتكرر العملية وأطفال الحي العفاريت يصيحون : عفريت الليل بسبع رجلين ٠

ومن الصور المصرية التى اختفت من القاهرة الحمام • لقد استرعت الحمامات العامة بالقاهرة أنظار الرحالة والسائحين شرقيين وغربيين • فعبد الظاهر في كتابه « قطف الأزهار » يذكر أن عدد الحمامات سئة ٥٧٠ ثمانون حماما والقاضى القضاعي يقول أنه كان في الفسطاط (١١٧٠) حماما وان كان على باشا مبارك في الخطط التوفيقية يرى في هذا الرقم مبالغة ، أما الفرنسيون في خططهم فقد سجلوا أن عدد الحمامات بالطبع في زمن الحملة تزيد على المائة • وقد أورد المؤرخ الفرنسي « أندريه ريمون » قائمة بحمامات القاهرة عند نهاية القرن الثامن عشر (١) فاذا بها قد بلغت سبعة وسبعين حماما •

وغیر ، اندریه ، « جومار » و « بوتی » ۰۰ ومنا : علی باشا مبارك ۰ کما التفت كتاب ( وصف مصر ) الی حمامات القاهرة ۰

وكانت طائفة « الحمامية » تستن لها عادات خاصـــة وهى ( فى تنظيمها الداخل لا تختلف فى شىء عن بقية الطوائف )

<sup>(</sup>١) مجموعة دراساته ضمها كتاب ترجمة الاستاذ زهير الشايب بعنوان : ( فصول من التاريخ الاجتماعي للقاهرة العثمانية ) .

هذه الأرقام على تفاوتها تكشف عدد الحمامات التي فقدناها اذا عرفنا انه لم يتبق في القاهرة ، ولها الا بضعة حمامات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة !!

كانت جدتى تحمينى يوميا قبل النوم ونظريتها أنه بعد لعب النهار وشقاوة العيال تعطينى حماما ليزول عنى التعب أى عناء الراحة ٠٠ وأنام فى ثياب أخرى نظيفة أو كما تقول تشف وترف ٠

ولكنى مع هذا الحمام اليومى ، كنت أفرح بيوم الحمام الخارجى أى الأسبوعى بينما يقول الدكتور أحمد أمين أنه كان يكره الذهاب مع أبيه الى الحمام •

الحمام العام «كانت جدتى تسميه تاره « الحمام الأسبوعى » وطورا « الحمام التركى » لأنه يشمل التكييس وحمام البخار بالنسبة لها الأقل •

وكان الحمام العام مكانا واسعا كبيرا شرحا · وبالطبع كنت أجد فيه فرصة للقفز والوثب والفضول أيضا أو الجديد في باب الاستحمام ·

ويبدو أننى كنت أبدل مجهودا كبيرا لأننى في كل مرة لا أكاد أصل الى البيت حتى أستغرق في نوم عميق ٠٠ فاذا استيفظت ، تهللت جدتى قائلة « نوم العافية » ٠ قائلة « نوم العافية » ٠

ونسيت أن أقول أن الحسام العام كان يتبعه مكان وقود لتسخين الماء يسمى المستوقد ٠٠ وكانت توضع فيه قدور الفول التي يأتي بها أصحابها من الباعة للتدميس ٠

وقد اختفت الحمامات العامة بمستوقداتها ولكن الفول المدمس ظل أكلتنا الشعبية المفضلة حتى لنقول « من فاته الفول فاته الفطور » •

# اقوال يومية:

ونحن المصريين بعاطفتنا الشديدة لنا عبارات دعائية كثيرة في حياتنا اليومية • فمن يشرب نقول له : هنيا ومن يأكل نقول : بالهنا والشفا ومن يستحم أو ينام نقول له حمام العافية ونوم العافية ومن يعطس نقول له رحمكم الله فيرد العاطس : غفر الله لى ولك ، ومن يحج نقول له «حج مبرور» والقادم نقول له : « حمد الله على السلامة » ومن يزور نقول له : « أهلا وسهلا » وبعد الزيارة نقول له : « آنست وشرفت » • وما يسوء نقول : « لا حول ولا قوة الا بالله » ، وما يسر نقول : « ما شاء الله » • • ومن

يقص يطلب فى البداية الصلاة على النبى ٠٠ ومن يغنى ينادى الليل فى عملية تجميع نفسه للغناء وتهيئة السامعين ٠ كل شىء له عندنا تعليق حتى من يقضى حاجته نقول له : شفيتم ٠

وهى تعليقات طريفة ولكنها تلفت نظر الغرباء خاصة الغربيين. لا سيما حين نزيدها حبتين •

وقد اختفت صور كثيرة كما رأينا من القاهرة ولكن هذه التعليقات لم تختف بل تعيش في مجتمعنا مرعية الجانب باعتبارها « الأصول » كما تسمعها من الشعب المصرى •

فلها على لسانه مذاق خاص ونكهة معينة على طول عهده بالحضارة والعراقة والأصالة وبعض هذه العبارات نتوسع فيها مثل قولنا للغائب بعد طول غياب : خطوة عزيزة ٠٠ زارنا النبي ٠

هذه الخطوة تتعدد بعد هذا فتصير خطوات أى نسير بها فى طريق طويل من الأقوال • فنكنى بالخطوة عن المسافة القصيرة كما تقول أغنية «بعيد عنك حياتى عذاب» بينى وبينك خطوتين تعبيرا عن القرب والوداد • • هذا بين المحبين من باب الكناية وهى على الحقيقة تعنى أيضا قصر المسافة وينضم اليها عبارة « فركة كعب » •

وينتقل التعبير الى ساحة الوجدان الدينى فنقول: ( بين الخطوة والخطوة يفعل الله ما يريد ) ما تمشيش خطوة على خطوة الا باذن الله ٠

وينتقل التعبير أيضا الى دنيا القصص والأساطير فتحدث الجدات جميعا عن اهل الخطوة فأبو خطوة انسان مبروك له كرامات يطوى المسافات حتى ليصلى فرضا في بلد ويصلى الفرض التالى في بلد آخر •

وكلنا نفعل هذا الآن بل اننا ننتقل فى اليوم الواحد من قارة الى أخرى لا بلدة فحسب ولكن الانتقال السريع قبل شيوع استعمال الطائرات كان من الكرامات .

وفى حياتنا يقابل هذه العبارات التى تقال من باب الأدب والذوق والواجب فى اصطناع الجدية يقابلها على الطرف الآخر عبارات فيها تفكه ودعابة بل سخرية تزيد الضحك ضحكا والقاهريون بل أهل مصر جميعا مشهورون بالقافية و تشيع فى كلامهم حتى أنهم فى الجد ينبهون عليه من باب الاحتراس فيقولون : بلا قافية يريدون أن المسألة ليست مزاحا بل جد فى جد و

وتشيع القافية حتى غدت لكل حرفة قافية فقافية للمزينين وقافية للنحو وقافية للاتراك وقافية للعب وقافية للساعة ·

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# فيقول ظرفاء القاهرة في باب النحو:

راسك: اشمعنى

مبنية على الكسر

كيسك: اشمعنى

ممنوع من الصرف

# ويقول الظرفاء في باب الساعة :

عيشتك : اشمعنى

مافيهاش تقديم ٠

الخيرات عن بيتكم:

ممسوحة ٠

صنعتك : اشمعنى

رقاص

#### ومن قافية الهندسة:

أكثر نومك : اشمعني في الزاوية

هذا في العامية حتى تكلم المصريون العربية وأصبحت لغة الكتابة ولغة الحديث ، لعبوا فيها على الألفاظ · كانت العربية في باب البديع على المسارقة مجتمعين تسعة وعشرون نوعا فوصلت بها مصر على يد أبي الاصبع الى بضعة وعشرين فوق المائة ! عشرين منها من ابتكارها وبعض ما ابتكرته مصر وأشاعته في الأدب العربي شعره ونثره ( فن التورية ) ولا أحسب غير مصر قادرا على التورية واللعب باللفظ في براعة وغندرة بكل هذا الظرف والرقة اللذين أشاعهما ابن نباتة في بيتيه وقد أهس اليه صديق تمرا ردينا ·

أهديت تمرا بل نوى فقبلته بيد الوداد فما عليك عتاب واذا تباعدت الجسوم فودنا باق ونحن على النوى أحباب

كموج البحر الأشياء والناس في القاهرة موجة غادية وموجة آتية والموجتان ليس بينهما من الرباط ما بين موج شاعرنا رامي الذي نرى فيه الموجة تجرى ورا الموجة عايزه تطولها تبوح لها ، وتحبها ، وتدور الأسرار ويطول السرار •

أشياء كثيرة اختفت وأناس أيضا ١٠ الفران والعوالم وموكب الجهاز وليلة الحنة والحنطور والمحمل ورؤية رمضان ٠

ابتلعت دوامة الجرى اللاهث ، الرومانسية وابتلعت كثافة السكان كل شيء أو أى شيء يقال وأطلت تفاهات كثيرة برأسها ٠٠ وشباعت أشياء غثة خاصة في الغناء الذي بدأ يرتد الى أغنية السيتارة التي في ريح مؤلفي الكاسيتات ٠

#### \*\*\*

# لقد ذعرت يوما من مثل عده الأغاني:

یا عم یا ورق \_ حطة یا بطة \_ متیجی یا عسل \_ یا واد یادندشه \_ . الطشت وصاحبته •

هذه الأغانى وأمثالها تعلن عنها زليخة فون ولعاب فون ومهووس فون وكمون فون النح ولم أكن أدرى أن مكاتب الصحة تضيف الى كل اسم كلمة فون ٠٠

ان أغنية الستارة القديمة أثارت غضب رئيس الوزراء في ذلك الوقت محمد محمود باشا ، ابن الصعيد فأنشأ قلم المطبوعات لمراقبة الانحراف في التأليف ٠٠ ترى ماذا كان يفعل لو رأى وسمع همذا الغثيان ٠

على أن ذلك العصر حفظ فى المقهابل قصائد رفيعة غناها صالح عبد الحى وأم كلثوم وتألفت فى القاهرة سنة ١٩٢٠ لجنة ترقية الأغانى القومية • وغنى سيد درويش:

مصر آولادها رجال یفهبوها وهی طایره عطشان یا صابایا دلونی ع السابیل

من الصور التى اختفت من القاهرة بعد أن سفرت المرأة المصرية ؛ المبرقع ٠٠ ويقول الدكتور أحمد أمين أنه كان يصنع بالمحلة الكبرى ضمن ما تصنعه هذه المدينة ٠ وكان البرقع يغطى الوجه عداالعينين فيتيح فرصة أكبر لجمال عيون المصريات وكأنه اطار لها يركز عليها الاهتمام ٠ وكان للبرقع قصبة تعلق فى أعلاه يخرج منها قطان ينتهى عند شريط عريض طويل يلف حول الرأس عند أعلى الجبهة ثم يعقد من الخلف ٠

وكانت قصبة البرقع مجالا للتباهى فقصبة ذهب وقصبة فضة وقصبة مطلية فقط بالذهب أو الفضة وقصبة نحاس ٠٠ وأخيرا قصبة من القصب أو الغاب لرقيقات الحال ١٠ انها طبقية البراقع ٠

وقماش البرقع أيضا يتفاوت شكلا وموضوعا فيكون من الكريشيه

أو الحرير اسود أو أبيض ويكون مخرقا خروقا واسعة أو ضيقة في أشكال مناسية ويسمى ( المسخلم ) •

وتزين بعض النساء البراقع بقطع الذهب يسمى « غازى » أو « بندقى » وخاصة الفتيات • وكانت الفتاة فى الأحياء الشعبية المصرية بعد سن العاشرة تلبس البرقع الا اذا كانت تلميذة مثلى • وتتفنن النساء فى تحلية البراقع كما يتفنن فى زينة ما تحتها من وجوه شربت من ماء النيل وسرت فيها عذوبته دما وروحا •

والحقيقة أن « عروسة البرقع » الأصل فيها الغاب ثم تأتى التلبيسة أى الغطاء الذهبي أو الفضى • ومن هنا المثل المصرى السمعبي • لبس البوصة تبقى عروسة • وأصبح يطلق على كل من تجلوه الزينة فتنقله من حال الى حال ٠٠٠

واختفت مع البرقع التطريحة أو الملاءة اللف كما اختفت الحبرة المتركية وان عادت هذه الأيام تحت اسم آخر. •

واختفى الخلخال وكان حلية أساسية بين بنات البلد حتى الموسرات كن يلبسنه من ذهب وأوبريت الليلة الكبيرة تنادى فيها احدى بنات البلد في طعامه ياولاد الحلال بنت تايهة طول كلم ٠٠ في رجلها الشمال خلخال . ذى ده ٠٠ فرصة تكشف عن جمال ساقيها وخلخالها ألم أقل انها طعمة بنت البله ٩٠

وبهذه المناسبة أقول ان لى صورة في السنة الأولى من عمرى في رجلي خلخال رفيع وفي معصمي اسبورة وفي أذني حلق لأجلس كاملة الهيئة على حجر جدتي ٠

طفلة بنت بلد ٠٠ لقد ولدت مصرية :

# طاسة الخضة:

صورة أخرى من صور القاهرة في طفولتي ١٠ أتذكرون طاسة الخضة اللله الطاسة الصغيرة الجميلة ذات الحليات والكتابات ٠ وكان البيت المصرى يحرص عليها حتى اذا فزع طفل من أطفاله سقوه من طاسية الخضة فيهدأ وجيبه ويسكن نحيبه ويطمئن أهله عليه ١٠ وبعض البيوت لا يملك طاسة الخضة وهنأ يستعيرها اذا لزم الأمر أي فزع طفل فيه ١٠ اتخض ٠٠

وطبعا لا يفوت جدتى ان تقتنى من أجلى طاسة الخضة وكعادتها فى المبالغة فى تدليلى كانت لا تكتفى بالماء تسقينيه من طاسة الخضة بل تضع

فيها تمرا أو تينا جافا ثم تبيتها في العراء أى على قاعدة النآفذة وكانت عريضة في البناء وبها فتحات توضع فيها القلل لتبرد ·

تبيت جدتى طاسة الخضة بتمرها أو تينها فى العراء لينزل فيها ندى الفجر فاذا استيقظت فى الصباح أكلتنى ما بها عن آخره لتطمئن تماما أن الخضة ذهبت الى غير رجعة وأن الشر عنى زال •

وما أكثر ما تكرر هذا الموال على أثر كل لفتة أو حركة ٠٠ كانت تقول عن اعتقاد أن نجمى خفيف ، وبناء عليه كل شيء يزعجني أي يخضني على حد تعبيرها ٠٠ على كل حال كنت سعيدة بهذا لما يعقبه من تين وتمر وأطايب أخرى ٠

وبمناسبة أكل الأطفال ، نعم أطفال القاهرة معى بعلى لوز وهو سكر معقود يصب فى صوان صغيرة وينثر عليه اللوز وخاصة فى الأعياد والمواسم •

ويتساءل استاذنا الدكتور أحمد أمين عن سر هسنده التسمية ثم يعزوها أو يرجع على الأقل الى التشيع الذى كان سائدا في عهد الدولة الفاطمية ونسبتهم كل شيء الى على ٠٠ فهذا النوع من الحلوى « على لوز » وعند المطر يقولون : يا فرح على ٠٠ وعند الكرم والجود يقولون : عامل أبو على ونحن الآن نقدم في الولائم نوعا فاخرا من الحلوى نسميه امتدادا لهذا : أم على ٠

ولمساكان الريف متواضسها قدم للاسم ، الزيت فغنى على يا على ِ يابتاع الزيت •

## الفران:

تحدثت عن أشياء وصور اختفت من القاهرة ، من هذه الصور ، . ( الفران ) ، كانت صاعة الحبز جزءا من البيت المصرى في المدن. والريف على السواء ، كان البيت يحتشد له بدءا من تنقية القمح وطحنه في المقرية ، ونخل الدقيق مرة ومرتين في المدينة وقد عرفت طفولتي الطريقتين ،

وسواء فى القرية أو المدينة وهى هنا كبرى المدائن ٠٠ أى القاهرة كنت أتشبث بالاشتراك فى سائر العمليات وخاصة فى المراحل التى تدل. على المهارة مثل « الخبيز » ٠٠ وارضاء لى كالعادة أوصت جدتى بصنع مطرحة صغيرة خفيفة لى وكانت أثناء قطع العجين قرصا على الألواح الخشبية.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تقطع قطعة صغيرة أو قطعتين فتضع لى على المطرحة الصغيرة الخاصة بى قطعة العجين وأقوم برحرحتها على المطرحة فى تقليد للكبار وكنت أفعل هذا فى سعادة غامرة كأنى أدلل طفلا ، أنا الطفلة فى ذلك الحين ثم أشب لألقى الرغيف فى الفرن ١٠ فاذا نزل من المطرحة مستديرا سوى الأطراف فرحت جدتى وجعلت هذا موضوعا للحديث ؛ واذا تكوم منى الرغيف على بلاطة الفرن قالت فى حنان غامر : لا تخافى أنا أكله ١٠ فاذا استمرت علامات الخجل أو الألم على وجهى ، أعطتنى قطعة أخرى من العجين لأحاول من جديد أو فى الحقيقة لألعب من جديد فقد كانت العملية بالنسبة فى الحقيقة لعبة طريفة ٠

اختفى الآن الفران فى المدينة ، والفرن فى بيت القرية وغدونا جميعا نشترى العيش جيدا أو ردينا ، ولأنه جاهز ، لا نحس به ، زايلته مكانته القديمة فى النفس المصرية ١٠٠ اننا الأمة الوحيدة التى تسمى الخبز «عيشا» وتكاد تقدسه حتى لتقسم به واذا وقعت كسرة على الأرض علمونا أن ننحنى على الأرض ونحنو على اللقمة ونرفعها الى شفاهنا ونقبلها ١٠٠ ويزيد الكبار قولهم أستغفر الله العظيم ، لقمة على الأرض تورث الاحساس بالذنب والآن ترمى البيوت المصرية أرغفة كاملة وعزيزة فى صناديق القمامة أو للدجاج بحجة الرداءة التى تزهد النفس معها فى آكله ١٠٠ أو اكتفاء بالعيش الفينو الأبيض فى عملية اعجاب ساذج بكل ما هو أبيض ١٠٠ الرغيف الأبيض والرجل الأبيض ١٠٠ وليس هاذا بالشىء الهين ١٠٠ اله تغير نمط حضارتنا وهنا مكمن الخطو ٠٠

# تفر النمط الاستهلاكي ودلالته:

تعدثت عن الفران في المدينة والفرن في القرية والمسألة ليست مجرد صورة اختفت من حياتنا انها أبعه كثيرا من هذا ١٠٠ ان تغير النمط الاستهلاكي يتبعه تغير النمط الحضاري وهنا كما قلت مكمن الخطر وليس الخبز الى مثلا قريبا ٠ هناك الملبس الذي تغير بدوره فبدأت تغير الأسواق كميات رهيبة من الخيوط الصناعية وملابس مختلفة الأشسكال والأنواع والرسومات والألوان الزاهية للاستهواء فأصبحت الأسرة المصرية تلبس الألياف الصناعية بعد عزوف أوربا عنها الآن ٠ اذ أثبتت الدراسة بالكليات الهندسية المتخصصة في تكنولوجيا النسيج ، اخطارها : فهي تفتك بجلد الانسان نتيجة الحرارة الاستاتيكية المتولدة منها على سسطح تعتم الانسان نتيجة الحرارة الاستاتيكية المتولدة منها على سسطح حسم الانسان ٠٠ نفعل هذا وعندنا القطن الذي يناسب جونا الحار لسرعة

امتصاصه للعرق وسرعة تبخيره الماء ، فضلا عن تحمله أثر ضوء الشمس. المباشر فلا يتوبر أو يتساقط منه أجزاء •

مكمن الخطر كما قلت أن التقليد في الوسائل نتيجته الحتمية تعميق. التبعية للدول المصنعة •

ان التغير دوما جزء من بيئة وطبيعة الانسان ولكن مخاوفنا تتركز في نوعية هذا التغيير ٠٠ ومعدله وتأثيره في كل منحي من مناحي الحياة حتى القيم الشخصية والمستوى الخلقي بل المعتقدات مع بعسد هذه عن التكنولوجيا التي تتردد كثيرا هذه الأيام ٠ وقد أدى التلاؤم الذي يقيمه تصور الحضارة الصناعية بين مستوى الحياة وبين التقدم التكنولوجي الى ما يسميه بعض الكتاب الاجتماعيين الغربيين أنفسهم ، بالغرور الحضارى سواء عند الخبراء الذين يعملون في المجتمعات الناميسة أو عند الدول المعينة نفسها ٠

وهكذا يتمزق الانسان بين حضارته وحضارة الآخرين ، وطبيعة الصراع بين الحضارات الغالبة والمغلوبة وتمزق انسان الدول النامية بين قيمه الموروثة والمحببة وبين مقتضيات ومتطلبات الحضارة الصناعية ، ظاهرة نحسها ٠٠ وهكذا أصبحت قاهرة طفولتي ذات الطابع العريق ، برج بابل غدت أنماطا مختلفة وتيارات مختلفة وكلما كثرت الأنماط وتباعدت دلت على أن الأمة في دور الاعتمال في فترة قلق وحيرة نفسية وتظل هكذا الى أن (تتبوتق) لو جاز هذا التعبير ويسفر الانصهار عن شيء جديد ، والى أن يظهر هذا الجديد سنظل نعيش المتناقضات التي تحيط بنا ٠

أشرت ، قبلا الى برج بابل أى عن مجمع المتناقضات التى نراها فى مدينتنا القاهرة • ومعنى هذا أننا نراها بصورة أسوأ فى مدننا الأخرى التى ليست عواصم •

قى المسرح مثلا لو تأملت جمهوره خاصة مسرح الغناء تجده بين انسان يشرب الصمت ومأزوم يشرب الضجة وما أكثر غواة الضجة هؤلاء بيننا ومن ثم لا يستسيغ معظمنا الموسيقى السيمفونية • ان سماعها قن وحده بما يحوطه من هدوء قار ، صمت متعمق ، وتدوق واع ، وتجاوب شاعر ، وحب شفاف ، واستغراق مشرئب ، وتفتح مشبوب ، وتقبل هفاف صاف • • وهى قدرات لا تعز علينا ولكننا لا نطيقها ولا نصير عليها •

وما نشهبه في الغناء ، نشهده في البناء فبيت أو فيلا على الطراز الايطالى ، وأخرى على الطراز العربي ، وثالثة على الطراز الانجليزي المنحدر

السقوف مع أن جونا المسمس المشرق قليل الأمطار · وهدا كله دلالته الوحيدة أن مفاهيمنا وأذواقنا ونوازعنا في شهبه دوامة لم تستقر بعد على حال ·

#### الكرنفال:

التعليم ١٠ الأدب ١٠ الفن ١٠ القيم لا تخلو هي الآخرى من هذا التباين ولا هي منه بمنجاة ١٠ فالتعليم منه الديني الخالص ، ومنه المدنى على أنواع ، ومنه الأجنبي مذاهب شتى ٠

والادب منه ، لا يزال يتعلق بأهداب الماضى ، ومنه ما يجافى هذا الماضى جفاء يقطع الصلة ٠٠ ويوسع الهوة ومنــه ربيب أوربا مادة وروحــا ، اقتباسا أو محاكاة ، ومنه المحلى النابع من صميم واقعنا ٠٠ الوان ٠

واذا كانت الموسيقى أقرب الفنون الى الأدب فانها فى مصر أصدق مثال على هذا القرب ، والتشابه ، الموسيقى فى مصر منها ما لا يزال يتعلق بالموسيقى التركية ذات البشارف التى كانت عماد موسيقانا فى أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ومنها الذى يقتبس من أوربا من غير كلفة ، ومنها ما يستوحى بيئتنا: ريفنا ، والحضر ،

وتأبى المرأة الا أن يكون لها دورها في هذا الكرنفال فواحدة محجبة لا يظهر منها الا حدقتان تبرقان وأخرى سافرة الى حد متابعة بيــوت الأزياء في تقلباتها بين الطويل والقصير والضامر والمنفوش وثالثة تتعشر في المسافة بين الطرفين •

وازاء هذا التباين ونتيجة له تتباين في الحياة اليومية أسساليب العيش وأساليب التعبير عن دواتنا حتى ليجمع البيت الواحد أنماطا من التعليم والأزياء والأذواق والعقليات وطرائق التفكير بل ولغة الحديث على ما بين أهل البيت من وشبجة القربي وصلة الرحم •

وينعكس هذا في قصصنا : زقاق المدق ، « قنديل أم هاشم » وغيرهما •

ليس الا انتشار التعليم وازدهار الصناعة والوعى بتاريخنا وحضارتنا سبيلا الى الطابع القومى و « الشاخصية المتميزة » • • • شخصية مصر •

وما عدا هذا فهو مسنخ · ومن المسنح ، نسنح قومية الطابع وأعجمية الأسماء · عندما كنت طالبة يخطو صباى على دروب القاهرة ، كانت أسماء

المعالم رسمية وشعبية مصرية خالصة بل يحس الانسان مصريتها حتى فى أبعد الأشياء عن السياسة أو الوطنية فتجد بقالة النيل الأزرق ونادى وادى النيل وأحسب أن هذا امتهاد للنهضة الاقتصادية التى آرسى قواعدها ، طلعت حرب فبنك مصر يتوسط القاهرة وشركاته جميعا تستهل باسم مصر ، أولا ، ثم الصيفة المشتركة ثانية فالشركة المصرية للملاحة

وشركة مصر للطيران ، وشركة مصر للغزل والنسيج الخ ٠

ومصرية الأسماء أيضا امتداد للكشوف الأثرية التي تلت كنوز توت عنخ آمون • والاعتزاز بالمصرية ومصرية الأسماء أيضا ، امتداد للثورات المصرية ضد المستعمر ثورة ١٩٢٩ وثورة ١٩٣٦ • وكانت الجامعة مركز المسعاع ، وكان الأزهر مصدر مقاومة تخرج منه المظاهرات • كان للأزهر رأى ، وكان للبجامعة رأى ، وكان للشباب في كلا الحرمين رأى وكا نللشعب رأى هو الرأى العام • • وما أكثر ما اعتدل به الميزان واستقام المائل حتى القصة المصرية ولدت في هذه البيئة وهذا الجو كما يقول معمود تيمور على يقظة الوعي بكلمة مصر وكان أبطالها وأحداثها وأسماؤها وموضوعاتها أن يجرؤ أحد ولو كان يستحيل في هذا الجو المشحون بالقومية والوطنية أن يجرؤ أحد ولو كان أجنبيا أن يطلق الأسماء الغربية على كل صغيرة وكبيرة في حياتنا بل كان الأجانب يتوسلون للعيش بيننا بالتستر وراء الأسماء المصرية فاوروزدباك اسمه الذائم بيننا عمر أفندي • • ونماذج أخرى تخرج من الأسماء العربية القحة والأجنبية السافرة بالأسماء التاريخية خاصة الفرعونية فتوجت أعمالها بأسماء : ايزيس ـ أوزوريس ـ حوريس خاصة الفرعونية فتوجت أعمالها بأسماء : ايزيس ـ أوزوريس ـ حوريس خاصة الفرعونية فتوجت أعمالها بأسماء : ايزيس ـ أوزوريس ـ حوريس خاصة الفرعونية فتوجت أعمالها بأسماء : ايزيس ـ أوزوريس ـ حوريس خاصة الفرعونية فتوجت أعمالها بأسماء : ايزيس ـ أوزوريس ـ حوريس

عندما كان الانفتاح نابعا منا ، اقتصادیا ، على ید طلعت حرب ، وعلما على ید الجامعة المصریة ، ودینا على ید الأزهر ، وجذورا على ید المجمع اللغوى ، وتاریخا على ید التنقیب عن الآثار ، وهبات قومیة على ید دعاة الاستقلال ٠٠ عندما كانت حیاتنا جدا ترتفع فیها القیم ، جدت الاسماء ٠

لقد تحدثت في هذا الموضوع في الاذاعة أواخر سنة ١٩٨٣ ثم أثرت هذا الموضوع في لجنة القاهرة بالمحافظة سنة ١٩٨٤ و سنة ١٩٨٥ فهل تستطيع محافظة القاهرة أن تخلصنا من الظاهرة المهينة التي تفشت وهي أعجمية الاسماء ؟ ماذا حدث للقاهرة ؟ •

أقول تفشدت لأنى فى الريف أقرأ على الأكشاك الصغيرة والحوانيت المتواضعة مثل « كافتريا دالاس » ، « أوبرج ٠٠٠ » !!

ان القانون رقم ٦٢ الصادر في ٣٠ أغسسطس عام ١٩٤٢ يقضى

بايجاب ( استعمال اللغة العربية في علاقات الأفراد والهيئات بالحكومة ومصالحها وأن المادة الثانية معدلة بالقانون ١٩٤٦ لعام ١٩٤٦ تحتم أن يكتب باللغة العربية اللافتات التي تضعها الشركات والمحال التجارية أو الصناعية على واجهات محالها على أن ذلك لا يمنع من أن تكتب بلغة آخرى الى جانب اللغة العربية على ألا تكون أكبر حجما ولا أبرز وبعد النص على العقوبة التي تتضمن السجن والغرامة تقول المادة [٣] فاذا وقعت الجريمة من احدى الشركات أو أحد المحال التجارية أو الصناعية رفعت الدعوى العمومية على مدير الشركة أو صاحب المحل .]

وهكذا نرى مهمة محافظة القاهرة ليست عسيرة بمقتضى القانون وبحكم ما تعارف عليه الناس فى بلادهم فلا تبدو القاهرة وحدها غريبة على أرضها •

#### الحسدائق:

من الصور التى اختفت من القاهرة : الحدائق وأشهرها وأكبرها وأجملها حديقة الأزبكية التى أنشأها فى عهد اسماعيل ونظمها ، مسيو باربيه مدير حدائق باريس · وحديقة الأزبكية هذه التى اغتالتها يد الجهل وكان لها تاريخ · كان بها ثمانمائة شجرة نادرة وكان بها كشك موسيقى تعزف فيه الموسيقات العسكرية « والمزيكة الميرى » كما كان أهلها يسمونها تعزف ادوار ( يا طالع السعد ) و ( العفو لسيد الملاح ) وغيرها ·

كما تعزف المقطوعات الأوربية مما يفصل الحديث عنه أستاذنا الدكتور حسين فوزى في كتابه الصغير الكبير (سندباد في رحلة الحياة) •

وحديقة الأزبكية بعد هذا رئة القاهرة التى اغتالوا كل خضرة فيها وحولها · فاقتصوا جزءًا من حديقة الحيوان لكلية الهندسة واجتثوا جزءًا من حديقــة النهر · لمسرح الجيب وادارة مرور الجزيرة ثم اقتطعوا جزءًا كبيرا منها مؤخرا من أجل كوبرى أكتوبر ·

وامتدت يد الاعتداء الى حدائق الزهرية فأقيمت فيها المنشدآت وبعض الأندية الرياضية ومراكز الشباب كما استقطع الجانب الأكبر من حدائق القصور بالزمالك وتم تحويله الى أرض للمعارض •

أحسبكم تلتقون معى فى ضرورة الحدائق لمدينتنا القاهرة ٠٠ ان نصيب المدن الكبرى فى الدول المتقدمة من الخضرة ٦٪ من مساحة هذه المدن أما القاهرة فنسبة الخضرة فيها أربعة من عشرة أى أقل من واحد٠٠٠

أقل من نصف واحد !! هل يرضى محب للقاهرة ولمصر بما آلت اليه الخضرة في عاصمتنا الكبرى بل في عاصمة المجد والتاريخ ؟

جاء في البحث الذي أعده وزير السياحة الأسبق الاستاذ عادل طاهر عن الحفاظ على البيئة الطبيعية وحماية التراث الحضارى أن المعدلات العالمية تحدد نصيب الفرد من المساحات الخضراء بمساحة تتراوح بين ١٦،١٦ مترا مربعا، وان كانت بعض الدول قد زاد نصيب الفرد فيها الى حوالى ٢٠ مترا مربعا ففي لندن يبلغ متوسط نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ١٦ مترا، وفي نيويورك ١٨ مترا أما في القاهرة فلا يتعدى متوسط نصيب الفرد ٥٠ سنتيمترا على الرغم من أنها عاصمة مصر وأكبر مدن الشرق الأوسط وأفريقيا .

وقد كشف التقرير عن واقعة خطيرة وهى أن مصر التى تنفق فى سنخاء على مظهريات موسمية ليست بها ميزانية للحدائق منذ ثمانية أعوام كما أن الخطة الخمسية ( ٧٨ – ١٩٨٢ ) لم تذكر الحدائق بشىء من الجدية أو التفضيل •

بقى أن نذكر نحن الحدائق وضرورتها لمدينتنا القاهرة ولم يقف الأمر عند الاعتداء على الحدائق العامة بل امتد الأمر الى الحدائق الخاصة وفي الزمالك البحرية والقبلية استشرت ظاهرة اقامة العمسارات السكنية المنطلقة الارتفاع على حدائق القصور بهذا الحي المرموق سابقا ! بل تم تحويل القصور نفسها الى مصالح حكومية ، وحدائقها الى مكاتب موظفين وحتى القصور التاريخية كقصر لطف الله بحديقته الرائعية ذات الجبلاية أقيم مكانها فندق لا يهمه التاريخ في حساب الربح والتجارة و

ومثل هذا حدث في جاردن سيتي حيث اندثرت القصور التاريخية وحدائقها .

وتنعقد الاجتماعات بمحافظة القاهرة وتعرض التوصيات ثم تأخذ مكانها في الأدراج حيث يخيم عليها النسيان أو التناسى وتزداد المآسى يوما بعد يوم وما حدث لجزيرة الزمالك حدث مثله لجزيرة الروضة التي حرمت من الحدائق التي غنيت بها سابقا ٠٠ وقام على اطلالها مبان ومسارح ودور لهو ومحطة مجارى أيضا ٠

حتى حداثق قصر المانسترلى فى جنوب الجزيرة التى كانت مع القصر تشرف على مقياس النيل وكانت أشجارها الباسقة والنادرة يزيد عمر بعضها على مائة عام ، اقتطع منها خمسة أفدنة ليقام عليها محطة مياه ٠

كان لنا الله ٠٠٠



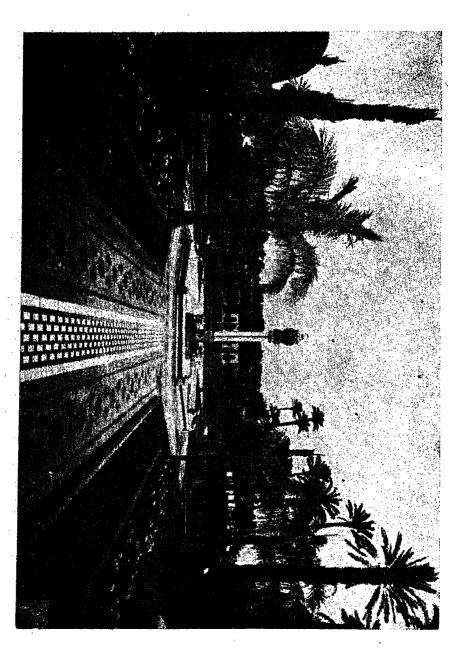

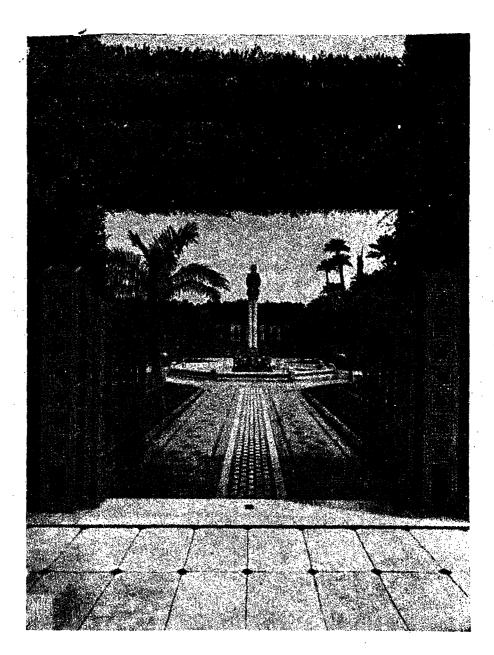

مدخل حديقة الفردوس الأندلسية

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

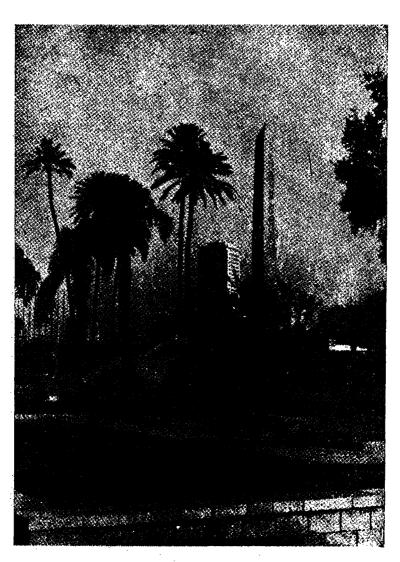

الحديقـــة الفرعوئيـــة بالجزيرة ــ الزمالك ( اول حديقة فرعونية في العالم ) « حديقـة النهر ســابقا »

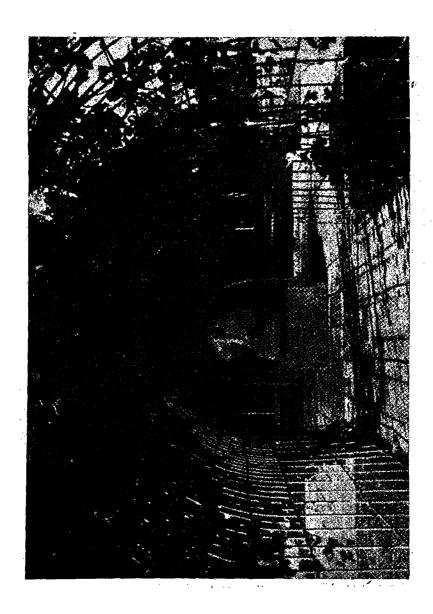

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



طيقسة مور على الطراز الفرعوني

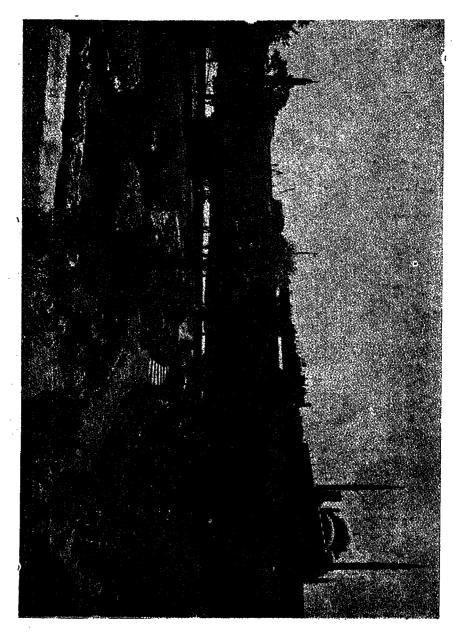

حديقسة ميسدان النشسية بالقلعسة

جديقية ميلان القساهر

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الخديقهة اليسابانية بعسلوان

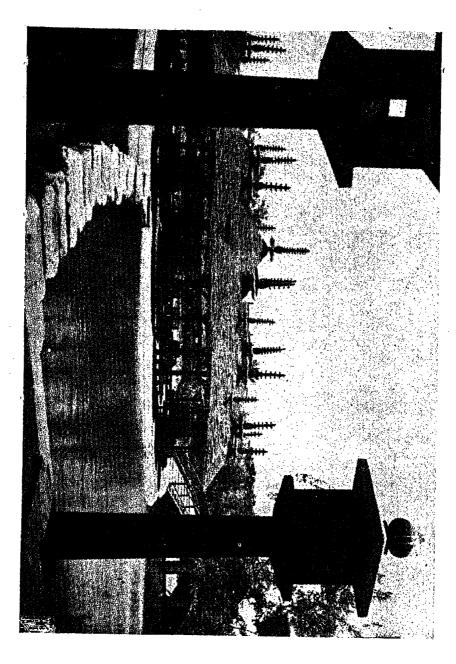

وكما حرمت جزيرة الروضة من الحداثق ، حرمت أيضا من النيل فان مده العشوائيات الحجرية غدت تحجبه عن العين المصرية التي تدخره راحة السترواحة كلما لفحها الهجر .

أما حدائق ميدان التحرير فقد تم تحويلها بحمد الله الى مواقف أتوبيسات .

وأخيرا وليس آخرا كما يبدو ٠٠ حديقة قصر محمد على بشبرا ومساحتها خمسون فدانا ٠ وكانت تعتبر احدى روائع حدائق القاهرة بل من أندرها وأنفسها بما تضمه من ألوان الشجر والزهر كما كان يعد القصر نفسه من أندر القصور في العالم والقصر وبحيرته الصناعية وحديقته الغنية ٠٠ كل هذا كان واليوم ماذا بقي له من هذا كله وماذا ضاع منه ؟ ٠

أما الأمير محمد على توفيق وكانت حداثق قصره بالمنيل ، عالمية الشهرة من جمال وروعة ، وكان قد وقف عليها من أرضه ، لصيانتها ، هذه الحداثق يعبث بها نادى البحر الأبيض الذى يرأسه روتشيلد اليهاودى ، ،

وحديقة السيدة زينب ( الحوض المرصود ) •

وحديقة ميدان الظاهر ، وغابات الدراسة ، وحديقة ضريح أحمد ماهر ، وحدائق القبة ، وحدائق المتحف الزراعي بالدقي .

وحدائق بولاق أى البحيرات الجميلة •

كتب لى الدكتور اسماعيل مصطفى اسماعيل المدير العام السابق للادارة العامة للحدائق والتشجير بمحافظة القاهرة أن حديقة الحرية كانت موضع زهو مما حدا بالحكومة سنة ١٩٦٢ أن تدعو الأمير سيهانوك الى زيارتها ، وشرب الشاى بها •

أين حديقة الحرية الآن ؟ وأين حديقة مور أو الحديقة الفرعونية ؟ والى متى يظل مبنى المقاولين العرب يشوه حديقة النهر ، المبنى الذى زعموا أنه مؤقت لادارة الكبارى للتحايل على اقتطاع الأرض ليجثموا عليها عاما بعد عام حتى تصير مع التقادم أمرا واقعا ، وملكا ضائعا على الدولة التى هى نحن دافعى الضرائب ؟ •

أين حدائق فم الخليج وحدائق حلوان والكابريتاج ؟

يقول الدكتور اسماعيل مصطفى اسماعيل وهو رجل مختص ، ان القاهرة تملك مشتل البراجل ومساحته سبعون فدانا بصوباته الزجاجية

والخشبية وورش الصيانة ٠٠٠ كيف تتعامل معه ادارة الحدائق ؟ وما مدى استفادتها منه في « تخضير » القاهرة ، و « تحضير » نواحيها ؟

هكذا كانت حدائق القاهرة التي اندثرت وشوهت واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير هذه الحدائق التي وفرت لها القاهرة كل ما يعجب الجمال والفن والذوق الحضاري والمستوى الرفيع ٠٠ ثم أتت عليها جميعا معاول الهدم وكان القاهرة نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا ولكن لا ليست القاهرة ولكن أعداء الجمال والخضرة والنضرة أي أعداء القاهرة الزاهية الساحرة أو هكذا كانت حبيبتنا القاهرة ٠

ان صورة القاهرة التي عرفتها طفولتي لا تمحى من وجداني أبدا٠٠ هذه الصورة الغالية دخلت حياتي ٠٠ القاهرة في حياتي حقيقة لا مجازا ٠ ولهذا تؤرقني القاهرة اليرم ويقلقني عذابها ٠٠

قرأت في ٧٣/٧/٢٣ في جريدة الأخبار أن مدينة نابولى تبكى حزنا على موت شجرة صنوبر عجوزا وهي تلك الشجرة التي تصور على جميع الصور الفوتوغرافية ، والزيتية لمدينة نابولى الايطالية خلال الثمانين عاما الماضية كشعار للمدينة ٠

وقد نشرت الصحف الإيطالية نبأ موت شبجرة الصنوبر الشهيرة وكأنها تنعى شخصية وطنية شعبية الو بكينا على ما يستحق البكاء مما ضاع من القاهرة ومن مصر لأغرق الأرض سيل من الدموع أو جرى فيها نيلا مع النيل .

حكى المقريزي في كتابه ( المواعظ والاعتبار ) أن أمير مصر موسى بن عيسى خرج الى منطقة الرصد فالتفت الى من حوله مأخوذا وهو يقول :

أتتأملون الذى أرى ؟ قالوا وما الذى يرى الأمير ؟ قال : أرى ميدان رهان وجنان ونخل وبستان شجر ومنازل سكنى ونهرا عجاجا وأرض زرع ومرتع خيل وساحل بحر وصائد نهر وسهلا وجبلا فهذه ثمانية عشر منتزها في أقل من ميل في ميل .

والآن القاهرة كلها ليس بها ثمانية عشر متنزها ٠٠ أو نصف هذا العدد ٠

#### الهدوء:

تحدثت طويلا عن صور اختفت من القاهرة التي درجت فيهــا

طفولتى وشب صباى ٠٠ الى الآن صور مادية محسوسة ولكنى الآن أريد أن أتحدث عن أشياء معنوية اختفت من القاهرة ٠٠ أشياء عزيزة منها :

الهدوء: تتحدث القاهرة الآن من خلال الميكروفون وتغنى من خلال الميكروفون وتعلن عن السلع من خلال الميكروفون حتى القرآن الكريم على وقاره يرتل من خلال الميكروفون وكأن كل شارع وكل بيت به محطة اذاعة محلية و بعد ضوضاء الأصوات تأتى ضوضاء المركبات بأنواعها ،

وضوضاء الصور التي تزحم العين ٠

وضوضاء الزحام الذي يكرب الأنفاس

وضوضاء الفوضي التي تؤلم الحساس

وضوضاء السلوك الذي يرهق الناس

الوان من الضوضاء تعانى منها حبيبتنا القهاهرة ٠٠ فى اليابان يستعينون على رفع كفاءة أطفالها بعزف الموسيقى بل ثبت علميا ان النبات ينمو بالموسيقى ونحن نحاصر أطفالنا بالضوضاء فى الشارع وفى البيت وفى المدرسة وفى دور العبادة نفسها التى يجب بل من حقها أن يعمق فيها الصمت لنستمع الى كلمات الله ٠٠٠ ان الصوت الخفيض لون من الدماثة وأدب السلوك ورهافة الأسلوب ٠

يقول الله تعالى من سورة الحجرات: « ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون » ويقول جل شأنه « ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور • واقصد في مشيك ، واغضض من صوتك ان أنكر الأصوات لصوت الحمير » لقمان •

وحين وصفت مصر القديمة الاله قالت : ( مفرح لمن يلوذ بالصمت ) حتى فى الدعاء أوصى حكيمهم بالاقلال من الكلام فان « الله يعرف عنا ما يريد » •

فى بيان أصدره مجلس العموم البريطانى فى أغسطس سنة ١٩٤٧ أن ( اذا عزلت الضوضاء عن غرف كتاب الآلة الكاتبة ، فان ذلك يقلل 79% من الخطأ ويزيد 70% من الانتاج ) .

ولأمر ما خلد الأنبياء والمصلحون الى الخلاء ومجالى الطبيعة فى الغار أو الجبل ليستمعوا الى وحى السماء والى صوت النفس المنبعث من الأعماق الصافية فيهم •

ليتنا ندرك أن صوت الصمت أحيانا أروع وأوقع من صوت الكلام٠

لقد عمل الدكتور على عبد الجليل راضى عدة احصائيات عن الضوضاء في أحياء القاهرة فخرج من النتيجة بصرخة ألم تقول (واقاهرتاه). واقاهرتاه عنوان كتابه الذى شخص فيه أمراض القاهرة جميعا وقد قسم الضوضاء في القاهرة أقساما أو ألوانا:

فضوضاء يومية تعيشها جميعا على تفاوت بين الأحياء ولكننا لم يعد عندنا حى واحد ينعم بالهدوء حتى ولو كان مترفا ·

وضوضاء موسمية كالتي تسبق عيد الأضحى وكورس الخراف على أسطم المنازل وعلى أبوابها ·

وضوضاء عاطفية لو صبح هذا التعمير كالتي تحدثها أبواق السيارات التي تحمل العرائس ·

وضوضاء كروية كالتي يحدثها المشجعون في أعقاب المباريات · وضوضاء فئوية كالتي يحدثها الباعة المتجولون ·

وقد ينام كل شيء في القاهرة وأو في ساعة متأخرة من الليل ولكن الضوضاء فيها لا تنام • قد يخف معدلها في بعض الساعات فقط • •

ليت خطباء المساجد يقولون ان من الدين توفير السراحة للمريض والطالب والنائم والمجهد ٠٠ ليتهم يقولون ان من الدين الدماثة بل هو في جوهره حسن الخلق ٠٠ ومن الدماثة المصقولة : الهدوء ٠

لقد طالب المجلس الدولى للموسيقى سنة ١٩٦٩ فى ندوة اليونسكو بباريس أن لكل امرىء الحق فى الهدوء ٠

ويشير الدكتور راضى الى منظمات مهمتها محاربة الضوضاء · وقد قامت هذه المنظمات في عدة دول سنت لها القوانين الرادعة مثل بريطانيا - سويسرا - أمريكا - ايطاليا ·

مع أن ايطاليا كسائر دول حوض البحر الأبيض عالية الصـوت • بل هناك الآن اتحاد دولي ضد الضوضاء تكون سنة ١٩٥٩ •

ان الذي يرفع صوته انما يغطى صخبا في داخله ٠

ان النفس المطمئنة يأتى حديثها من قرار مكين ٠

والصوَّت الهاديء أكبر قدرة على الاقناع والامتاع وأعمق أثراً · وقد يبلغ الهمس بالحفوت ما لا يبلغه الضجيج والعجيج من مواطن الاصغاء ·



| رمضان في القاهرة |  | - |
|------------------|--|---|
|                  |  |   |
|                  |  |   |
|                  |  |   |

# تقاليده واستقباله:

تبدأ الاستعدادات لرمضان قبل موعده بتوفير متطلباته التقليدية • من طعام وشراب وترويح عقلى أيضا تضطلع به الاذاعة والتليفزيون جنبا الى جنب مع الغذاء العقلى والوجداني من برامج الدين والعلم والفن •

أستطيع أن أقول ان رمضان بصورته الحالية رمضان حديث ولكن رمضان استقباله في طفولتي يجرى على سنن آخر ٠٠ صورة أخرى ٠ كانت القاهرة ومدن الأقاليم وقراها تحتفل برؤية هلال رمضان فيخرج موكب من أرباب الحرف كل حرفة على عربة مزينة بآلات الحرفة ومعطياتها وفوقها الحرفيون يمارسون حرفتهم وللحتفال بطريقة رمزية تحية منهم للاحتفال ، وتتفنن كل عربة في زينتها من اعتداد أصحابها بحرفتهم واعتزازهم في الوقت نفسه برمضان الذي يخرجون لتحيته ، وتسسير في الموكب أرباب الطرق الصوفية يحملون أعلامهم وشعاراتهم وفرق الجيش والشرطة والمؤسيقي وتطلق المدافع طلقاتها على صياح الأولاد على أثر كل طلقة (هيه) ويمشي هذا الموكب في الشموارع حتى يفضي الى المحافظة في القاهرة أو الى المديرية في عواصم الأقاليم أو الى بيت البيله المأمور في المدن حيث يوزع الشربات وتطلق الزغاريد على طريق الموكب حتى اذا حل المساء أضيئت المآذن جميعا احتفالا بشهر الصوم وهلت الفوانيس الصخيرة الجميلة الملونة وارتفعت أناشيد الأطفال ، وحوى وحوى رحت يا شعبان جيت يا رمضان ١٠ اياحة ،

بنت السلطان لابسة قفطان أحمر اياحة ٠

ومرة أخضر ومرة أصفر وبعد كل لون ينشد الأطفال: اياحة · وبهذه المناسبة وحوى تفسر بأنها كلمة مصرية قديمة من خوى يحوي أى عمل كما يعمل الحوام · · ربما ·

كما كانت تتردد أغنية:

یا رمضان یا ورق أخضر ایامك زی السكر بتیجی لنا بنفكر ایه تعمل فیك یا رمضان احنا الشبان البكر دانتا بتجینا معطر وبتعزنا فیك كمان یا رمضان قوینا دا صیامك بیهنینا وع المساجد بیودینا ونصوم ونصلی فیك یا رمضان یا ورد جمیل وبینور فیك القنادیل وبتفرح كل الأطفال

وتذكرني هذه الأغنية بأغنية قديمة موغلة في القدم حين كان قدماؤنا يستقبلون النيل في استهلال فيضانه بقولهم مما رواه ارمان في كتابه (أدب مصر القديمة) •

« شباب رعایانی وأطفالك یهللون فرحا بمقدمك والرجال یعتفلون بك كملك راسخ القوانین عندما یوافی الوجه القبلی والوجه البحری ٠٠ ویروی الناس من مائه ویقر الخزین ویبتهج كل قلب » ٠

ان مصر وادى النيل ووادى الدين ٠

أما الكبار فكانوا يحيون رمضان بذكر وقراءة القرآن · كانت البيوت الكبيرة « تسهر » أى يتفق كل منها مع أحد القراء المشهورين او « المصيتين » كما يقولون لاحياء ليالى رمضان بتلاوة آى الذكر الحكيم فى بيته وبين زواره · · أما البيوت الآن فتكتفى عادة بسماع القرآن من الاذاعة ولا يحرص على هذه العادة الا بعض العائلات الكبيرة فى الريف أو بيوتات البلاد العربية الذين يستقدمون كبار القراء المصريين لاحياء رمضان فى قصور الملوك والأمراء والوجهاء ·

ويعتقد الناس فى رمضان أن الجن تحبس فيه ببركته ليكتمل خيره ١٠ انهم يعتقدون أن رمضان ملك من الملائكة وانه اذا حل قيد العفاريت والجن فى قماقم من النحاس فيرتاح الناس منها طول الشهر ويتحركون فى أمان حتى فى الظلام ١٠٠ وينطلق أهل القرى خاصة وينتقلون بين قراهم من قرية الى قرية للزيارة والمودة دون خوف فبركات رمضان تحبس

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المغاريت التي يتوهمون انها تترصه بالسائر في الأركان المهجمورة على طول الطريق •

وتعدى هذه الأوهام الأطفال بالطبع فيهللون على حريتهم أو براحتهم في رمضان وهم يهللون فرحين •

يا رمضان يا عود كبريت يا مقيد كل العفاريت

وهم أنفسهم عفاريت مطلقة السراح •

وطالما رددت هذه الأغنية في رمضان فقد كنت أخاف من الظلام وكان بيت جدتي كبيرا عالى السقوف كثير الدهاليز والمسروقة على السلم وكنت أثناء صعودي أحس دقات قلبي تسرع عند هذه المسروقة فأنهب السلالم عندها نهبا حتى أنجو من العفريت الذي كنت أتوهمه يسكن في المسروقة لهذا كان ينتهي يومي في المساء فلا أنزل السلم الا بصحبة الكبار ٠٠٠ وكانت هي تخشي على من النزول في المساء فتزكي في نفسي دون أن تقصد هذا الوهم ١٠ أما في رمضان فكانت تسمح لي وأسمح أنا لنفسي أن أمسك فانوسا وأشارك الأطفال في فرحتهم وغنائهم ١٠ ما أجمل ليالي رمضان وما أجمل ليالي القاهرة ١٠

مكذا كان يستقبل رمضان بأغانى الفرحة به في غير تكلف ••• أغان ليست مصنوعة بل تلقائية نابعة من الوجدان الشعبى على سجيته فهى ليس لها مؤلف واحد ، وبالطبع لا يعرف قائلها • وأصدق ما يكون الشعب المصرى حين يعبر عن احساسه باثنين : الدين والنيل ؛ وأصدق ما تكون المشاعر حين تنبع من القلب ابتهالات لله أو فيوضات من بحر النيل •

ورمضان يتميز في كل شيء عن الشهور الأخرى: في الطعام وتوقيته وتوعيته ١٠ في السحور ١٠ في الآذان ١٠ في النوافل و ففي الطعام ، يفضل كثيرون أن يتناولوا شرابا ساخنا أو شرابا محلي بالسكر وغالبا ما يكون قمر الدين وفاكهة طازجة أو مجففة ثم يؤدون صلاة المغرب وبعدها يتناولون فطور رمضهان التقليدي الذي تتفنن فيه ربة الدار وتحتشد له من أول يوم ١٠ ومهما تنوع وتعدد فان الفول المدمس مرموق في موائد رمضان في الفطور وهو طبق أساسي في السحور ٠

ومن تقليدات رمضان الكنافة والقطايف •

وفى رمضان يفضل كثيرون تناول فطوره فى بيوتهم لحاجة الانسان الى الراحة بعد صيام طويل خاصة اذا جاء رمضان فى فصل الصيف •

ويحكى ادوارد لين الذى كتب كتابا ضخما عن عادات المصريين وتقاليدهم فى القرن التاسع عشر أن البيوت الموسرة كانت تضع كرسى صينية الطعام قبيل المغرب فى غرفة الاستقبال بمنازل الطبقتين العليا والوسطى وتوضع على الصينية ألوان من الفاكهة • ولكن الذى استوقفنى قوله انهم كانوا يضعون عدة ، قلل من الماء المحلى بالسكر ومعها كوبتان زيادة عدد الزائرين المدعوين ، ليشترك فى الشراب كل من يقدم على غير انتظار • • الذوق مافاتش باب النصر •

وتبدأ الزيارات بعد ساعتين على الأقل ٠٠ وكم يحلو السهر فى رمضان والقاهرة معا ٠٠ ان ليالى القاهرة على مدار العام فاتنة ساحرة فما بالها فى رمضان حيث يمتع الحديث ويشوق ، وتصغو النفوس وتروق ، ويتلألأ الليل بالنور والسبحات والقراءات والأذكار فى تاحية وقصص السماء فى ناحية أخرى ٠ وتستروح القاهرة وتحلو الحلوة أكثر وتغدو بكل شىء لا تقاوم ٠٠ انها كاسمها ، قاهرة ٠

أما السحور فان أهم ما فى السحور « المسحراتى » والمسحراتى له فى حياتى دور ٠٠ وان كان مسحراتى بلدتنا فى الصسعيد لا مسحراتى القاهرة ٠٠ كان المسحراتى فى طفولتى الباكرة فى مغاغة شيخ عذب الصوت حسن السمات على غير عادة المسحراتية فى الأرياف ٠ حتى الطبلة كانت منه رقيقة شجية كأى صوت يسمع فى سكون الليل ٠

كنت في السُسابعة من عمسري أو أقل قليلا 10 وكنت انتظر مروره للصوت الجميل اللي يقول في مدح الرسول:

وأحسن منك لم تر قط عينى وأجمل منك لم تلد النسساء خلقت مبرأ من كلل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء

ولم أكن في البداية أفهم كل كلمة ولكن الوزن بموسيقاه والصوت بحلاه والروحانية السائدة في المكان والزمان ٠٠ كل هذا كان يشجعني بل كثيرا ما كانت تدمع عيناى منه ٠ وبعد أن يبتعد الشيخ أحمد المسحراتي ، أعود الى سريرى وأستأنف النوم ٠٠ وقد كان أهلي يحسبون يقظتي فرحا بالسحور أو رغبة فيه أو حرصا على أطايبه خاصة الكنافة التي كنت أحبها ولا أزال ولكن هذا كله لم يكن السبب ٠٠ لقد تعلمت من الشيخ أحمد على البعد وقع ايقاع التعبير الجميل والصوت الجميل ٠

ومنذ ذلك اليوم عشت للكلمة وللجمال أنشده في اللفظ والمعنى والصوت والصـــور والحياة والكون ، منذ ذلك اليــوم دون أن أعرف

الاتبطت حياتى بفن الأدب وفن الموسيقى ٠٠ لقد بدأت محاولاتى الأولى فى التعبير فى الثامنة من عمرى ٠ وبدأت أحفظ القرآن الكريم ٠ وعمق فى نفسى الاحساس بالكلمة وحاشيتها ٠٠ نعم ان الكلمة ملكة لها عرش وتاج ٠

أما في القاهرة فاللمسحراتي صورة أخرى مختلفة تماما ولكن لها طرافتها هي الآخري •

ان المسحراتي يشكل ، لا أقول ظاهرة في رمضان ، لكن يشكل على الأقل احساسا لطيفا فهو يطوف بالمنازل بيده طبلة يدق عليها • أمام كل منزل • لكل حي في القاهرة ، مسحراتي خاص به وهذا أول فرق بين القاهرة ومدن الأقاليم وقراها . فهناك غالبا ما يكون المسحراتي واحدا أما القاهرة وهي بكل المقاييس « الكبرى » حتى قبل أن نطلق عليها نحن هذا الاسم • • لقد قرأت في مجلة العمارة الانجليزية الصادرة في أغسطس سنة ١٩٧٨ أن القاهرة في القرن الرابع عشر الميلادي حين كان تعدادها نصف مليون كانت مساحتها أربعة أضعاف مساحة لندن وخمسة أضعاف مساحة باريس •

ان المسافرين الغربيين كانت تروعهم القساهرة باثنين : حجمها ونفاستها ، ماذا أقول يا سيدة المدائن ؟ أحسب أنها ولدت ( القساهرة الكبرى) من أول يوم ولم لا ؟ ألست منف الجميلة والفسلطاط والعسكر والقطائم والقاهرة ؟

أليست آلاف السنين لا ألفا واحدا كما يقول بعض منا ؟ أليست المقاهرة عمرنا منذ كان لنا عمر ؟ ويمضى موكب الأجيال وكل جيل يودعها العمر وحصاد العمر ثم يمضى وتظل القاهرة •

# للسحراتى :

ويأتى رمضان كل عام ويكر سريعا كما تقول جدتى وتعلل هــــذا بأن أيامه معدودة ٠٠ وتظل القاهرة ، كل عام تسمع أذنهــــا المسحراتى ونفرح نحن أطفال القاهرة به ، ولكن القاهرة تبتسم ٠ كم آلاف الرجال سحروها وبقيت هى الساحرة الوحيدة سحرت حتى الغرباء بل سحرت التاريخ الذى وقف عندها طويلا فكتب عنها الشرق والغرب ما لم يكتبه عن مدينة أخرى بنفس القدر والمقدار ٠

وبعض سحرها ما أفعله الآن ٠٠ أريد أن أتكلم عن المسحراتي فاذا بني أتكلم عن الساحرة ٠ فى ليالى رمضان يباشر نفر من الرجال عملهم الموسمى أى تذكير الأهالى ، وما هم ناسون بالسحور • فالمسحراتى يطوف بيده طبلة يدق عليها أمام كل منزل دقة تقليدية معينة من الطريف أن ادوارد لين لم ينس أن يكتب لهذه الدقة نوتة إيقاع •

ويقول لا اله الا الله ثم يرد على نفسه قائلا محمد الهادى رسول الله •

ويسمى المسحراتي أصحاب الدور · طبعا يكون عرف جميع أسماء رجال الحي بطريقته الخاصة · يذكر المسحراتي اسم صاحب البيت قائلا أسعد الله ليالك فيفتح مغالق الاصغاء فليس أحب الى الانسان من سماع اسمه مقرونا بالتحية ومن الطريف أن المسحراتي يحيى أصحاب البيت من الذكور معددا أسماءهم ولكن النساء لا ٠٠ لعله احتشام يستثني منه الفتيات الصغيرات فانه يقول (أسعد الله سيب العرايس فلانة وطبعا الطبلة شغالة بعد كل اسم ٠٠ بعد كل تحية وما أكثر تحيات المسحراتي المحفوظة عن ظهر قلب فهو يدعو للرجل بأن يقبل الله صلاته وصيامه ويدعو الله أن يحفظه ويبقيه لكل عام فاذا كان الرجل ذا حيثية فان المسـحراتي لا يكتفى بالدعاء الموقع على الطبلة بل يضيف اليه أو يزيد عليه اغنية طويلة عريضة مسجوعة وقصة الاسراء والمعراج وقصص معجزات أخرى ٠٠ والطبلة أثناء هذا لا تلتقط أنفاسها بل تأخذ دورها بعد كل جملة بعد كل قافية هذا اذا كان ما يقوله مقفى كما يتوهم ولكنه في الحقيقة ينطبق عليه ما قاله الأستاذ العقاد في الشعر الحر حين اطلق عليه جمالته الطريفة ( ماذا عندهم من خوارق ومعان ولم يستوعبها الشعر المقفي متعللين بالشعب لا معنى ولا يحزنون ٠٠ قصــارى الأمر أنهم ـ يقصد أدعياء الشعر ــ لا وزن لهم وهو اشعب موزون ) ·

# ومن طرائف المستحراتي التي يرويها الأثرى المرحوم حسن عبد الوهاب في كتابه ( رمضان ) قول المسحراتي :

# أخسسلاق

· ومن طرائف المسحراتي التي يرويها الأثرى المرحوم حسن عبد الوهاب في كتابه ( رمضان ) قول المسحراتي :

وبالتقى عمر قلبك
دا ربنا عالم بالحال
واحفظ ايماننا بين القوم
أحسن يارب ماليش أسنان

يا غفــــلان وحــــد ربك ما يوم تقــــلق على رزقك يارب قدرنا على الصــوم وارزقنا يارب باللحم المفروم

# وقوله:

انا المسحر جيت أطبل لكم وفى كل ليلة لى على كل بيت ولى عدية عندكم كل عيد آجى أصحيكم وأنتم نيام

## أحياكم المولى

أنا المسحر جيت معى طبلتى وأحكى حكاية الفار وأقول ما جرى الفار جعل بيت الفقير مسكنه وحرمه رغيف يخبزه ابن الحرام

حافظ أساميكم صغير مع كبير اللي من الذمة خرج للفقيسير الكمك وكفوف الشريك والفطير وقت السحر عن كل خير غافلين

وأحكى حكاية الفار وأقول قصته بينة وبين القط يوم وقعته وكل يوم يسطى على مشنته وأكل الحرام خلاه ملظلظ سسمين

# ويظل يقص حكاية القط مع الفار الى أن وقع الفار بين مخالبه ٠ ثم يختتم يقوله :

آدی جزاء من غرته شهوته وادی جزاء من راح بنفسه الی وادی جزاء من کان یصدق جمیع واختم حکایتی بالصلاة والسلام المولی الی کل عسام

حتى هوت به فى مهاوى الهوان موته وخد له من عدوه الأمان ما يسمعه ويميسل لمدح اللسان على ابن رامه خاتم المرسلين وكل عام وأنتم بخير طيبين

كان المسحراتي لا يذكر النساء والبنات في موال كل ليلة الا أن جدتي كانت تصر على أن يذكر اسمى ويدعو لى بل يطيل في الدعاء • • كانت ترانى في طفولتي قيمة كبيرة في نظرها ولا أدرى كيف وكانت لا تتحرج أن تسوى بيني وبين الكبار وأنا طفلة ألهو • • بل تفرض هذا على من يخيط بها أو يتعامل معها حتى في الترام أو الأتوبيس كانت تصر على أن آخذ كرسيا وعندما يبتسم الكمسرى تقول له وكأنها تفحمه اقطع لها تذكرة • والذي يحدث ائنى كنت لا أبان من الكرسى • ولكنى بحكم التذكرة أقفز وأتقافز من الفرحة وأطل من النافذة وأحيانا أصف ما أرى وهكذا عرف أتوبيس القاهرة ، مبكرا مذيعة صغيرة • وتسمع جدتى وهي طروب لكل كلمة حتى ولو كانت غير ذات معنى شأن الأطفال •

وبالطبع كنت أفرح بهذه العناية التى تخصنى بها وأفرح أكثر بترديد المسحراتي اسمى دون سائر أطفال الشارع وأقبلها تارة وأدعو لها آنا وأمطرها بالأسئلة حينا وأثناء هذا تغمرنى هي بأطايب رمضان من الطعام ·

وكم لأهل القاهرة من قصص مع المسحراتي • يروى ادوارد لين الذي عاش في القاهرة في القرن التاسع عشر وكتب عنها كتابه الكبير • The Manners and Customs of The Modern Egyptians.

أى أساليب وعادات المصريين المحدثين ويحكى أن نساء الطبقة المتوسطة أى بنت البلد وكانت النساء يعمدن الى وضع قطعة فضية من النقود في ورقة تلقى بها احداهن من النافذة الى المسحراتي ولما كان الوقت ليلا والمسحراتي بالطبع لم يوهب عيون زرقاء اليمامة أو ليس صقرا حاد البصر فان السيدة تشعل الورقة ليرى المسحراتي مكان سقوطها فيستدل عليها وينقض عليها ويفضها ويأخذ القطعة الفضية يدسها في جيبه ويرفع صوته بقراءة الفاتحة لصاحبتها وقد يكون منشرحا فيروى قصة قصيرة تمتم النساء و

ما أطعم بنت البلد وما أحفل رمضان القاهرة بالطرائف •

المسحراتى بعض زبائنه يطلبون اليه أن يمر قبيل الامساك أى قبيل الفجر ليذكرهم ان كان فاتهم الطعام فيتداركون ما فات وفى هذه الحالة يقرع المسحراتى على الطالب الباب ويأخذ فى النداء عليه حتى يجاب ٠٠ أما الضجة التى تحدث من قرع الأبواب فليست واردة فى ذهن المسحراتى أو من يطلب اليه هذا الفاصل من العزف المنفرد ٠

وعذر بعض الناس أن السحور عندهم يشكل الوجبة الرئيسية اذ يفضلون فى الفطور غذاء خفيفا ويركزون على السحور ليقيهم النهار كله • على كل حال الناس فى رمضان كل شىء تقبله : الضجة والصمت فرمضان كما تقول جدتى ضيف عزيز من السنة للسنة والضيف مكروم •

أنتقل الآن الى الآذان • وهو من الأشياء الجميلة فى رمضان • ففى رمضان يؤذن المؤذنون أذانا خاصا به قبل منتصف الليل يسمى آذان « الأبرار » وهذا الأذان قبل منتصف الليل بساعة وأحيانا بساعة ونصف أو بنصف ساعة فقط اذا كان الوقت صيفا الليل فيه قصر •

ويتكون هسندا الآذان من الآيات الكريمة التي تضمها سورة: الانسان « ان الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا » عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا • يوفون بالندر ويخافون يوما كان

شره مستطيرا · ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا · انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » ·

هذا آذان ما قبل منتصف الليل أما الآذان الآخر الخاص برمضان فهو آذان بعد منتصف الليل بنصف ساعة ويسمى ( السلام ) وهـو المجموعة من الصبـلوات على الرسـول ، تشبه تلك التي تقرأ قبل صلاة الجمعة ، ولكنها ليست هي بالطبع .

كانت القاهرة تتمتع بهذه التقليديات والروحانيات يدوم كانت الماذن تعلو على المنازل تتلالاً بالنور ، وينهل منها الآيات كالنور فترتاح من استرواح وطمانينة ٠٠ ولكن القاهرة اليوم ، ترتفع فيها العمارات الحديثة ، وتمعن في الارتقاء حتى تدانى السحاب ٠٠ ولم تعد العين تميز المئذنة من البيوت الا في الأحياء الشعبية ٠٠ لا أريد أن أدخل الآن في عشوائية البناء والتخطيط نحن في رمضان ٠

وفى معرض الحديث عن الآذان أذكر آذان الفجر يؤذن قبل موعده بوقت كاف لتنبيه الغافل عن السحور ، رحمة وحنانا ٠٠ وهناك آذان آخر قبل الامساك ٠ ولأمر ما ٠٠ تبدأ الفاتحة أم الكتاب ومثلها البسملة بصفة الرحمن الرحيم من دون سائر صفاته عز وجل وهى كثيرة لا يحصيها عد أو وصف وان قالوا تسعة وتسعين اسما صفة ٠ انه تأكيد للرحمة وكان من المكمن أن يقول العظيم مثلا أو الجبار ولكنه اختار الرحمة دون سائر أسمائه الحسنى ٠

وقد تأديت القاهرة بأدب القرآن واستارت القاهرة المتحضرة المساخرة سيرته واشتارت جناه فالأسماء فيها عبد الرحمن عبد الرحيم ٠٠ عبد الودود \_ عبدالشكور \_ عبدالعليم ٠٠ عبدالسميع٠ عبد الغفار حين تسمى بلاد أخرى عبد الجبار ٠٠ عبد القهار -٠٠ بلاد كانت صاحبة حضارة أيضا ولكن الرحمة والسماحة أفق رفيع ٠٠ قد تتسم بالجهامة حضارة وقد تتسم حضارة أخرى بالسماحة والدمائة من رحمة تظلل الانسان والحياة ٠ فاذا بها مستقرة وقريرة ٠ وهكذا كانت حضارة مصر قبل الأديان ولهذا عانقت مصدر الأديان واعتنقتها في نقاء واخلاص بلغ حد الفداء في موقعة الشهداء حين المسيحية وفي مواقع الصوارى وحطين وعين جالوت في الاسلام فوق ما أهدته مصر في السلم وأسدته في العلم وأضفته في الفن ٠ مرة أخرى أقول انها وادى النيل ووادى الدين معا ٠

#### المرق والحلق والخلق:

كانت جدتى كسائر سيدات جيلها تقسم رمضان اقساما ثلاثة: فتقول انه عشرة مرق وعشرة حلق وعشرة خلق وأسألها طفلة في فضول ماذا تعنى ؟ فتقول ان الناس في الأيام الأولى في رمضان يعتنون بالطعام تحية وحفاوة برمضان حتى اذا ألفوا المواعيد الجديدة وأصبحت عادية ، بدأ الناس يعدون العدة للكعك ، فاذا فرغوا منه في أواخر الثلث الثاني من رمضان ، بدأوا يعدون العدة للعيد فيشترون الملابس الجديدة لأولاد الاسرة وهذا معنى :

عشرة مرق وعشرة حلق وعشرة خلق أى قماش وملابس ٠

لقد اعتنقت مصر الاسلام ولكنها فيه تمارس عاداتها القديمة محتى ولو لم يدر بعض النساس فعشرة المرق تذكرنى بحاملات القرابين من خير الأرض الطيبة الذى تحسر عليه اليهود بعد الخروج فقالوا كما جاء في القرآن الكريم « لن نصبر على طعام وحد فادع ربك يخج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفولها وعدسها وبصلها » •

أما عشرة الحلق فهو كعك العيد الذي تحتشد له البيوت المصرية دون سائر البلاد العربية بل ان المصريين يصرون على نقش الكعك بطريقة خاصة بمنقاش الكعك نقوشا خطوطا دائرية على شكل قرص الشمس هو النقش نفسه الذي صنعته ايزيس لابنها حوريس ٠٠ وأذكر في طفولتي أن والدي جاء جدتي بقالبين مختلفي النقش توضع عجينة الكعكة في القالب وتضغط على موضع فيه فتخرج الكحكة منقوشة جاهزة وبسرعة وكان يظن أنه يسهل مهمتها وانها ستسر بالهدية ولكنها أخذت القالبين ودعت له ولأولاده اخوتي وأنا ثم ركنت القالبين وأخذت تنقش بالمنقاش ٠ تصنع قرص الشمس المعهود ٠

وكما كانت تزكى كل عمل أو قول لى ، أيدت بالطبع رأيها فى المنقاش وان كان السبب الدفين عندى أنها تشركنى فى هذه العملية المسلية فتعطينى الكعكة بعد تسويتها بيد وباليد الأخرى تعطينى منقاشا وتدعنى أنقش به على العجينة • وكم كانت هذه العملية تمتعنى انها لعبة أخرى فى نظرى وأرسم رسوما مضحكة أحيانا ولكنها تتقبلها فى غبطة بل تمدحها فاسوق فيها •

ما أكرم رمضان وما أطيب جدتى ٠

ويقال أن أكثر العهود عناية بالكعك ، الدولة الاخشيدية التي . أثر عن وزيرها أبى بكر محمد بن على المادرالى أنه عميل كعكا حشياه يالدنانير الذهبية أطلقوا عليه وقتئذ اسم (افطن له) أى حذر ٠٠٠ فذر فكان الجنيه وهكذا كما يبدو سبقتنا الدولة الاخشييدية الى فوازير ومضان ٠٠

وكان للدولة الفاطمية طباخون لهم شهرة في الكحك ورثتهم الدولة الأيوبية • ومن هؤلاء طباخة كانت تتفنن فيه حتى أطلق على كعكها (كحك حافظة ) •

لقد تحدثت عن القوالب المنقوشة التي قدمها والدى الى جدتى تيسيرا لها في عمل الكعك وكيف ركنتها وأصرت على المنقاش ولكن هذه القوالب المنقوشة والمكتوبة ترجع هي الأخرى الى عهد بعيد • ففي متحف الفن الاسلامي قوالب منها يحتفظ بها المتحف • ومن الطريف أنه يكتب على بعضها كل هنيئا • كل واشكر • بالشكر تدوم النعم •

ونحن المصريين نتماجب بالكعك ونتهادى به سواء فى القاهرة أو الريف ، وطالما حملتنى جدتى أطباقا الى جيرانها وأحبائها وتحفظنى السلام منها اليهم الذى كنت أبلغه مقرونا بكلمة (نينا تقول لك كل سنة وانتى طيبة) كما كان جيرانها يرسلون اليها بدورهم أطباقا محملة بالكحك فى عملية تبادل وتواد وكذلك يفعل أهل مصر والقاهرة وقبل زمن جدتى بزمان فان محمد ابن السعودى الخياط وكان يسكن درب الأتراك يجوار الأزهر فى القرن الثامن الهجرى أو الرابع عشر الميلادى يقول انه جاءه فى عيد الفطر من الجيران أطباق كعك على عادة أهمل مصر ملأ بهسسا ذيرا كبيرا .

ووالد جدتى نص فى وقفيته على توزيع الكمك والفطائر فى العيد على الفقراء والأيتام • وكانت حريصة على تنفيذ هذه الوصية حتى أنها كانت تصنع حلوى وكعك البيت فى يوم وفطائر وكعك الوقفة فى يوم آخر تمسكا بحرفية الوقفية •

وكثير من الوقفيات الأخرى كانت تنص على توزيع الكعك والفطائر ومنها وقفية الأميرة تتر الحجازية والتي نصت فيها على توزيع الكعك الناعم والخشين على موظفي مدرستها التي أنشأتها سنة ٧٤٨هـ ـ ١٣٤٨م ٠

كانت الأسر المصرية تستبقى فى الآخر قطعة من العجين فتعمل الأطفالها كعكا خاصا لكل بنت عروسة ولكل ولد حصان • وكانت جدتى

تعمل عرائس من الكمك لا عروسا واحدة وأطلب منها حصانا أيضاً فلا تمانع بل تلبى في سرور • وهكذا أطفر في العيد بما لم يظفر به طفلي أو طفلة • ويبتسم الكبار حين يلمحون حرصى على تجنب الدسم من المفاعام الأنهم يعرفون القصة • • وأنى شبعت طفلة إلى ما فوق الامتلاء من يعنى حبيبتى جدتى •

ويبدو أن قولنا « رەضان كريم » حقيقة ماثلة ، فهو كريم جدا فى الليل على الأقل اذ أن قومنا يتهادون أيضا بالقطايف والكنافة فضيلا عن الكمك ،

#### القطايف:

وكما تعودت الأسر المصرية أن تهدى الكعك ، كانت تهدى القطايف · اومن طرائف الشعر في هذا الباب ، قول ابن نباتة المصرى :

أقول وقد جاء الغيلام بصبيحنه

عقيب طعام الغطر يا غاية المنعى

بعيشك قل لي جاء صحن قطايف

ويح باسم من أهوى ودعنى من الكنا

ويقول آخر : ( المعلم المرصص )

وحقك ما أوليتني من قطايف

ألذ وأحلى من وصال القطايف

وقد ضمنت مشل العتاب حلاوة

ألم ترها ملف وقة كالصحائف

ويقول الشاعر المصرى أبو الحسن الجزار في خفة دم مصرية :

سقى الله اكناف الكنافة بالقطر

وجاد عليها سكر داثم الدر

وتبا لأوقات المخلل انها

تمر بلا نفع وتحسنب من عبرى

#### ويقول ابن نباته:

قطائف من قطر النبات لها قطر

رعى الله نعماك التي من أقلها أمد لها كفى فأهتز فرحة كما انتفض العصفور بلله القطر

#### ويقول صعد الدين بن عربي:

من فوقهن الســكر المذرور ويروقني من هذه المنثور وقطايف مقرونة بكنـــافة هاتیك تطربنی بنظم رائق

### ويقول أبو الحسن الجزاد مرة أخرى :

تالله ما لنسم المراشسيف كبلا ولا ضهم المعاطف بالذ وقعسا في حشسا ي من الكنافة والقطائف

ومن الطريف أن عالمنا جلال الدين السيوطي له رسالة ظريفة عنوانها ( منهل اللطايف في الكنافة والقطايف ) أنه حدث في القرن العاشر الهجري أن ارتفعت أسعار الحلوي فرفع المصريون شكاة منظومة الى المحتسب وكأن الشكوى الظريفة ؟ •

وكم عقدة حلت بها البسط أجمع كذاك المسبك وصسله ليس بقطع فيا حبذا أنواره حين تسطع هائما ترانى لأبواب الكنافة أقرع

لقد جاد بالبركات فضل زماننا بانواع حلوى نشرها يتضموع حكتها شميفاه الغانيات حملاوة ألم ترنى من طعمها لست أشبع فلا عيب فيها غير أن محبها يبدد فيها ماله ويضيع فكم ست حسن مع أصابع زينب بها كل ما تهدوى النفوس مجمع وكم كعكة تنحكى أسناور فضة وكم قد حلا في مصر من قاهرية وفي ثوبه المنفوش جاء برونق وقد صرت في وصــف القطايف فيا قاضيا بالله محتسبا عسى ترخص لنا الحلوى نطيب ونرتم

#### قانوس رمضان:

تكلمت عن الكنافة والقطايف في الشعر •

وهي ليست وحدما التي حظيت بتسجيل ٠ لقد تكلمت عن فوانيس الأطفال • ولكن الكبار أيضا لهم فانوس ، هو فانوس السحور • وكان يعلق على المنارات مضاء حتى السحور ، ثم يطفأ ايذانا بالامساك ٠ فانوس السحور هذا تبارى الأدباء والشعراء في وصفه فواحد يقول:

أحبب بفانوس غدا صاعدا وضورة دان من العسين يقضى بصوم وبغطر معا فقد حوى وصف الهلالين

وأنشد اين ظافر:

ألست ترى شخص المنار وعوده عليه لفسانوس السحور لهيب تراه يراعى الصبح ليلا فان دنا طلوع صباح حان منه غروب فهل كان يرعاها لعشيق ففراذ درى أن رومي الصباح قريب

#### ولمح آخر الخنساء قائلا:

هسذا لواء سنحور يستضاء به والصائمون جميعا يهتدون به

وعسكر الشهب في الظــلماء.جرار كانه علم في رأســه نــاد

#### ويقول ابن نفطويه:

نصبوا لـواء للسحور وأوقدوا فكانـه ســبابة قـد قمعت

فى رأسه نارا لمن يترصيف ذهبا وقامت فى الدجى تتشهد

وأفرح بالفانوس الملون صغيره ، وأقرأ الأدب العربي كبيرة ، ويستقر هذا كله في أعماقي وأرعاه تحية لهذا الشعب الذي نماني وتحية للقاهرة فكلما جاء رمضان حرصت على الفانوس الملون يتوسط مائدتي وأشعل فيه الشمعة ويبدو في عيني أبهي نورا من النجفة الكبيرة التي تتدلى من السقف فوقه ٠٠ ويقول الفانوس ويروى بغير حروف ٠٠ ويفهم عنه مثلي ، ضيوفي ، وأن لم يقدر هذا أولادي الذين يرقبون ما يجرى في صمت تأدبا وهم معذورون فلم تعرف طفولتهم الفانوس كما عرفته ، ولم يسمعوا في الزمالك التي ولدوا بها ، المسحراتي ، الذي سمعته في أحياء القاهرة في الشعبية ولكنهم الآن ، ألفوه ، ودخل في وجدائهم فهم لا يسمعون مني الا حديثا عن مصر والقاهرة فأذا شرعت في اعداد المائدة خفوا الى الفانوس فجاءوا به ووضعوه وسط المائدة تقليدا رمضانيا في بيتنا يتنفس طيب مصر وعرف القاهرة ، ويطوفون معي أوربا ثم يعودون أشعد تمسكا بمصر وعرف القاهرة ، ويطوفون معي أوربا ثم يعودون أشعد تمسكا

#### الحوانيت في رمضان:

كان سوق الشماعين في النحاسين يستعد استعدادا كبيرا لمقدم

رمضان فتعلق على وجهات الحوانيت وأمامها وعلى جوانبها فوانيس ، وشموع مختلفة الاحجام أكبرها حجما ووزنا شموع المواكب الكبيرة ·

والحوانيت في رمضان تظل مفتوحة الى ساعة متأخرة من الليل • أما سوق السكرية فكان البدالون أى أصحاب البقالة يفرشون على أبواب محالهم الياميش وقمر الدين وكانت رخيصة السعر في متفاول الجميع • • حتى كانت تقدم للضيوف في رمضان للتفكه والتسلية بل كانت تبدر على الأطفال الذين يسيرون في زفة بالفوانيس •

فى رمضان الحوانيت مفتوحة والبيوت الأنوار فيها ، ساهرة والقراءات ذاكره سارية ٠٠ وكان الصيام أشد حرمة يحرص عليه الجميع ، بل يشجع عليه الأطفال فى المدارس والبيوت حتى المفطر لسبب يستتر فلا يجاهر بالفطر والا لحقته نظرات الزراية حتى من الأطفال الذين كانوا ما يكادون يبصرون مفطرا حتى يعلن صياحهم .

یا فاطر رمضان یا خاسر دینك •

ومن الطريف أن الحكومة كانت تعاقب موطفيها الفاطرين بغير عذر شرعى ، بل كان اخوتنا الأقباط لا يأكلون خارج بيوتهم في نهار رمضان احتراما لشهر رمضان ورعاية لشعور المسلمين الصائمين .

وكانت المطاعم تغلق أبوابها في رمضان وتنتهز الفرصة فتقوم بعملية تجديد وتنظيف • وكانت المقاهي تغلق نهارا لتسهر الليل كله حتى مطلع الفجر •

كان رمضان شهرا جامعا وممتعا ٠٠ شهر الصيام والقيام والاطعام بل الاغداق فيه على المعوزين ٠ كان شهر التسبيح والترويح والتفاريح ٠٠ كان شهر القراءات والابتهالات والطيبات ٠

كانت المساجد الكبيرة في القاهرة ، مرادا وموردا في رمضان كان كل منها لؤلؤة في جوف الليل • كانت تمتلىء بقاصديها • • • انها بيوت لله يذكر فيها اسمه ويرفع ذكره ويتقرب اليه بالصدقات • • • بالعطاء والصفاء • • • بالعلم • • • بالاستماع •

وتزدحم القاهرة بعد الفطور بعد أن تكون الشوارع قد أقفرت من الســـائرين قبل مدفع الافطار • كان الامــام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة سكينة والامام الشافعي والامام الليثي مزارا ودارا ومنارا • • وتعتز العواصم الاسلامية بأحد أبناء السلالة الطاهرة وتعتز القاهرة بصفوة أهل البيت •

ويطلق أهلها عليها مصر المحروسة ويحفظون عن النبى عليه السلام قول وله ( مصر كنانة الله في أرضه من أرادها بسوء قصمه الله ) وفي قول ( من أرادها بسوء أكبه الله على وجهه ٠ )

وفي كل مرة تعلو مصر المحنة ويزول الشر عنها ٠

وفي كل مرة يسلم لنا وجه القاهرة .

#### فسيتان العيد:

نحن الآن في العشرة الأخيرة من رمضان · اتذكرون ما رويت عن تقسيم جدي للشهر : عشرة مرق وعشرة حلق وعشرة خلق · · · أي ملابس جديدة لأطفال الأسرة · وهنا أقول ان جديي كانت تتحفني بفستان جميل جاهز من عمر أفندي وحذاء جديد وشراب أبيض قصير ولا يتجاوز هذا كله جنيهين · ويأتي دور الشرايط الملونة وكان البائع يقترح عليها أن تأخذ مترا ونصفا تقسمه للضفيرتين نسيت أن أقول انها كانت تربي جسمى ، وتربي شعري ، وتزهو بأنه صاد على يديها ضفيرتين طويلتين. وتربى نفسي يوم عهدت به الى قريبها شيخ مشايخ القراء لتحفيظي القرآن الكريم ·

كانت تصر على أن يقطع البائع مترين لكل ضهيرة متر لتصنع لى فيونكات كبيرة • كان حبها لى يتبدى فى كل تصرف من أصغر الأشهاء الى أكبر الأشهاء • نبع حنان هى لا يزال يتدفق فى قلبى حتى بعد طول الغياب •

وكلما دفعت ابنتى غاليا فى ثوب لها أو حذاء أتذكر فسللتاي الجاهزة التى كانت تشللتريها لى جدتى بقروش ٠٠ وتكاد ابنتاى لا تصدقان لولا دماثة التهذيب ٠

والصحف التى تنشر أخبار المجتمع والمال والأعمال فى الخمسينات أو الأربعينات أو ما بعدهما أو ما قبلهما تتحدث عن أسعار زهيدة متواضعة لأشياء تعد ثمينة فى أيامنا هذه بمقاييسنا ٠٠٠ وأدعوهما الى قراءتها من باب الدعابة أو الطرافة كالذى نشرته مجلة الأهرام الاقتصادى فى عددها الصادر ٥ يوليو سنة ١٩٨٢ من مثل فسيتان مشجر سعره الأصلى ٤٨ قرشا مخفضا الى ٢٧ قرشا ٠ وتضحك البنتان ٠

ويكر شريط الذكريات فأتذكر توحيش رمضيان حين يتغنى المسحراتي بالوحشة لشهر رمضان فيسرى الشجن منه الى الاتقياء • كان المسحراتي يقول ( لا أوحش الله منك يا شهر الصيام ، لا أوحش الله

منك يا شهر القيام ، لا أوحش الله منك يا شهر الولائم ، لا أوحش الله منك يا شهر العرائم ، لا أوحش الله منك يا شهر الكرم والجود ) ·

ويسمع توحيش رمضان أيضا من المآذن وفي ساحات القراء ، وخير ليالى رمضان ليلة القدر التي ينعقد الاجماع على أنها بدء نزول القرآن ومن أصدق من الله قيلا ) • « انا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر • ليلة القدر خير من ألف شهر • تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر ، سلام هي حتى مطلع الفجر » •

ومن أجل ليلة القدر المباركة ، يعكف كثيرون على العبادة والتهجه ، في العشرة الأخيرة من رمضان ، لأن الأقوال تباينت في تحديدها بين ٢٦ أو ٣٧ أو ٢٧ أو ٢٩ فلتكن كلها أو بعضها انها ليلة من العشر الأخيرة يستجاب فيها الدعاء ويتحقق الرجاء بل يصير الماء المالح عذبا فجاة في رأى بعض المؤمنين ٠٠٠

انها ليلة القدر ٠٠ طوبي للموعود ٠

#### الثلث الأخير من رمضان:

تحدثت عن النصف الأول من رمضان بكل لوازمه وتقليدياته ، أو عن الثلثين الأول والثانى منه ، والأخير يقع فيه احتفالان هامان كانت القاهرة تحتشد : ليلة النصف من رمضان وفيها كانت القاهرة تقيم حفلة نبلية تشترك فيها الزوارق والبواخر المزينة بالأنوار فما يكاد يمضى يومان حتى يحل ١٧ رمضان فتحتفل القاهرة في جميع المساجد بذكرى ليلة بدر ١٠٠٠ ان ذاكرة مصر لا تخطىء يوما من أيام الاسلام المشهودة حتى تلك الأيام الباكرة عليها أقصه على اسلامها وان كانت بقيمها القديمة أقرب ما تكون الى مثل الاسلام ومعطياته ولأمر ما وجدت فيها الأديان من الاسهتجابة والفهم والنفاذ ما لم تجد في غيرها لا يستثنى بلد أو حيل أو قبيل و

كان المفروض أن أحكى حياتى فى القاهرة ولكنى فى حضرة القاهرة نسيت نفسى طويلا وطافت الحكاوى والغناوى من قلبى للقاهرة ولكنى تحدثت عن القاهرة فى حياتى ولم أتحدث عن حياتى فى القاهرة ولكنى فى رمضـــان أقابل نفسى ١٠ أكتب أولف ١٠ أقرأ ١٠ أعيد تنظيم خطوطى ٠

وفي رمضان أقابل الصفوة من العلماء والأدباء • وفي رمضان زارفي

الأستاذ الزيات ، والأثرى حسن عبد الوهاب · وفي رمضان زارني زكريا أحمد ورامي وأمضوا عندى جلسات خصبة عن تاريخ مصر الفني · · وفي رمضان زارني كثير من صفوة البلاد العربيسة وان كانوا زاروني في غير رمضان ، ولكن ميزة رمضان أنه يمد في المجلس ويطيب فيه الحديث ·

ماذا دار فی زیارات رمضسان ۱۰ ماذا قال بیرم وزکریا ۱۰ ماذا قص رامی وروی وأنشد ۱۰ ماذا قال لی السسنباطی یوم طلب بنفسسه زیارتی و هو العازف عن الزیارات واللقاءات ۱۰

ليالى جميلة وكريمة تقترن عندى برمضان ٠

وينتهى رمضان وما انتهت ذكرياته عندى ١٠ هذا الشهر الخصب الذى أراه موسمى للكتابة ١٠ لقد الفت فى رمضان كتابا عشت أتمنى كتابته على امتداد سنوات ولكن التركيز والتعميق ، كانا دائما فى رمضان ١٠ وقد اعتدت حين أفرغ من كتاب ، أن أطويه عن المطبعة وقتا ١٠ أعود اليه ، بعده ، أقرؤه بعين القارىء المستريح لا المؤلف المرهق فى الكتابة أو حتى غداة الكتابة ١٠ وأعدل وأبدل وأحذف وأضيف ١ انه القلق المسحون الذى يحسب الكاتب المسئول أمام الله وضميم والناس ٠

فى رمضان كتبت أعز كتبى ٠٠ كتابا عن عبقرية الاسلام وأسمح لنفسى بذكره بل الافصاح عن اسمه لأن هذا الكتاب نفسد ، بل أنه أصلا طبع للعالم الاسلامى ولم ينزل السوق المصرية فى الطبعة الأولى ثم نزل فى طبعة ثانية وسار ٠

رمضان شهر الصوم والعبادات ، لم أكتب هذا الكتاب من زاويسة الطقوس أو النصوص على كرامتها عنسدى وأدائى والتزامى بها ولكنى كتبته من رؤية حضارية يعظم بها الاسلام عندى وعند الانسان فى كل مكان بل عند المنصفين من أبناء الأديان الأخرى وان لم يعتنقوه .

كيف كان الاسلام ثورة ثقافية واعية بالخلفية الروحية للوجود ٠٠ ثلك الخلفية التى غابت عن الوعى المعاصر ٠٠ ثورة ثقافية حين ربط الانسان بالكون الرحيب ولم يحصره فى ركن واحـــد تحت اسم العلم أو المادة ٠٠

فالثقافة ليست التخصص لأنه اذا اقتصر ، انغلاق أو جمود عنه. نقطة واحدة ضيقة ٠٠ ولكن الثقافة هي كيف الحياة في مجموعها ٠٠

هى انسانيتها • وهنا نفهم عبارة « والله ولى التوفيق ، أى يعطى الاستفادة والنماء مما تحصله الحواس فتسمع العين وترى الأذن • أن الأخذ الرشيد عطاء كامل ، كالنحل يأخذ رحيقا ويعطى شهدا •

بكل صفاء رمضان يصفو الانسان ويصسغو الى حديث نفسه ، وفي رمضان أقابل نفسى •

وأقابل في بيتي الصفوة من أهل العلم والأدب والغن · وكم هؤلاء من لطائف وطرائف ·

دعونا مرة الشباعر أحمد رامى على الافطار ٠٠ وكان على المائدة حمام فلما انطلق مدفع الافطار قال رامى: الآن لا جناح ٠

وبعد الافطار يأخذ رامى فى حديث الذكريات ٠٠ حديث أشهى من أى طعام يتحدث عن طفولته فى (كتاب الشيخ رزق) وأعلامنا جميعا عرفوا حياة الكتاب وفيه حفظوا الكتاب الكريم ٠ ويتحدث رامى عن بيته وأسرته بين مسجد السلطان الحنفى وجأمع الشيخ صالح أبى خديد مجاورا لبيت أسرة شوقى المشهور الى الآن ببيت الموردلى ٠ وكيف أن هذه البيئة الشعبية الحافلة بالتراتيل والأناشيد وتسابيح الفجر تصعدما الى السماء فى هدأة الكون ، مآذن – المسساجد المحيطة بالبيت ، طبعت نفسه على التوقيع والترجيع والتنفيم فكان يسعى الى الغناء بأية وسيلة ويحكى لنا أنه كان يتعرف الى « بائعى اللب » ليقف منهم على مغانى الأفراح ٠ وكم ذهب اليها من غير دعوة ٠٠ ومتى ٠٠ فى الحادية عشرة مساء حيث يتجلى المغنى ويحلو معه السهر ٠

ويستمع أحمد الصبى ، ثم أحمد رامى الشاعر ، الى الغناء فى شطع واستغراق • وله معرفة بالصناعة واجادة اذا غنى •

كان المغنون يعرفون فيه «سميعا فيقربونه ، ومنهم فى صباه يوسف المنيلاوى وعبد الحى حلمى ، وفى شبابه داود حسنى ، وأبو العلا محبد ، وابراهيم شفيق ، وصالح عبد الحى ، ثم سيد درويش كما سمع منيرة المهدية • كل هذا وهو طالب لا يزال بالمدرسة الخديوية ومدرسسة العلمين •

ويسترسل رامى فيقول انه وهو طالب لم يشغله تحصيل العلم عن الفن • ومن طرائفه فى هذا الباب أنه كان يقف فى مناحات الخميس ويبكى حتى العصر !! وكان يهيم وراه البائعين المتغنين فى الشوارع والحارات حتى لقد مشى يوما وراه عربة جميز من بيته فى حى السيدة زينب حتى بولاق • (١)

<sup>(</sup>١) كتاب ( أحمد رامي قصة شاعر وأغنية ) للدكتورة تعماث أحمد قؤاد

والشعب المصرى يحب الغناء حتى أن الباعة المتجولين ينادون على سلعتهم في تنغيم وتطريب ·

وكان رامى وهو مدرس يخرج عن موضوع الدرس ويلقن تلاميذه أناشيده الشعرية بعد أن يلحنها لهم ، على غرار بعض الأغانى الشائعة ٠٠ ومن فصله ٠٠ ومن تلاميذه ينتشر النشيد في المدرسة كلها ٠٠٠ بل في أحيائهم التي تقع بيوتهم فيها ٠٠٠ يفعل هذا حتى في حصص الديانة ٠ وهو لا ينظم الا اذا سمع موسيقي أو غناء ، واذا نظم لا يكتب شعره ، بل يغنيه ترنيما ٠ ولعل هذا سر ليونة لفظه وطواعيته ٠ شعره ، بل يغنيه ترنيما ٠ ولعل هذا سر ليونة لفظه وطواعيته ٠

وللشعراء عادات تغيب عنا نحن القراء ونحن مسحرون بالقصيدة • شوقى يزعم أنه ضعيف النظر فيسعى ويأخذ مكانه فى الصفوف الأمامية وهناك يترنم به (ويدندنه) • وفى الاستراحة يقابل (رامى ويسمعه شعره) •

وهنا أقول ان شموقى أعجب برامى واختصه ، وكان يطيب له أن يدعوه الى بيته فى حفلاته ، وأن يرافقه فى خلواته خارجة ٠٠٠ وكان رامى يروق له أن يلقى شعر شوقى فى الأندية ، وتوثقت الأسباب بينهما حتى أن (شوقى) كان يسمع (رامى) شعره قبل اخراجه للناس .

وتشاء الأقدار أن تجمع بينهما في الشعر كما جمعت بينهما في الحياة · فجين سافر رامي سنة ١٩٢٣ الى باريس في بعثة علمية ، كان شوقي يزور فرنسا كل صيف فيلم به رامي · · وفي سنة ١٩٢٤ عاد رامي من فرنسا وعرف أم كلثوم ولازمها · حين لازم عبد الوهاب (شوقي) فالتقي الشاعران عن طريق الغناء فقدم شوقي ( بلبل حيران ) و ( في الليل لما خلي ) حين قدم رامي ( ان كنت أسامح وأنسي الأسية ) و ( أخذت صوتك من روحي ) · والتقيا مرة أخرى عن طريق المسرح ، اذ قدم شوقي للمسرح المصرى مسرحيته ( مجنون ليلي ) ، وقدم رامي مسرحيته ( غرام الشعراء ) · ومثلت المسرحيتين ، السيدة فاطمة رشدى ·

وكثيرا ما ضمهما على الوداد ، نادى الموسيقي الشرقي •

ويحكى لنا رامى ، قصة عمره ٠٠٠ قصـة أم كلثوم ٠٠ قصة غنية ونقية معا ٠٠ وهى أكبر من صفحات معدودة لقد كتبتها فى كتاب يربو على خمسمائة صفحة وفى نفسى مزيد ٠

لقد سافرت مرة فى رحلة على امتداد شساطىء البحر الأحمر وكان على الباخرة الشاعر أحمد رامى واتصل من جديد حديثنا عن أم كلثوم حبيبتنا كلنا على امتداد الساحة العربية كلها •

سالته مرة: ألم يحدث أن أحببت غيرها ؟ سألته كمن يطمئن على شيء كبير ٠٠٠ كبير ٠٠٠ وطال انتظارى للجواب ، على لهفتى وخوفى ٠٠٠ حتى هتفت به: قل لا ٠٠٠

اشتهیت أن يقول لا ولكنه قال نعم ا ٠٠ وتركني ذاهلة مبهوتة لحظات ٠

وفتح رامى عينيه بعد أن كان أسبلهما طويلا ثم ابتسم وقال:

كنت في كل مرة أكتشف سريعا أننى أحب في الأخرى سلمار
أم كلثوم أو عينيها أو يديها ٠٠٠ شيئا منها ٠٠ جزءا ٠٠ فأدرك السر
وأعود أكثر ولعا إلى المنبع ٠٠ هي الكل ٠٠ الكل في الكل ٠٠ انها سومه٠٠

#### ويقر وجيبي .

ثم حاولت أن أسأله : وهل أحبتك هي هذا الحب كله ؟ ولعل الشاعر صادف مثل هذا السؤال كثيرا في طريقه فهو يقول :

ی أبسوح وهل يتكلم القلب الجريح وهل يتكلم القلب الجريح في فيؤادى جوى أفضى به الدمم الفصيح غسرامى ومن شرف الهوى أنى صريح لل اصطفتنى سكت فما استرحت ما أريح ول تعلقتنى وقالب الغانيات مدى فسيح بى نجيا وألمس حبها فيما يلوح هواها فتنكرنى ولى كبعه قريح

أرادونی علی أنی أبسوح وماذا يبتغون وفی فوّادی نعم أهوی ولا أخفی غسرامی وأما أن سئلت هل اصطفتنی ومن لی آن آقسول تعلقتنی تلاقینی فتخلص بی نجيسا و تزدحم القلوب علی هواهسا

ويلمح اشمهاقي فيقول لقهد غنت لي وحدى خمسة وثلاثين عاما

وقفت ترسسل الغنساء فأنت بلسانی و نوحت فی غناها و وشجاها ما رجعت من نسیبی وشجانی من صوتها ما شجاها فاحتواها الشجا وراحت تغنی « یا هناه » فی هجرها ورضاها یا هنائی شقیت بالهجر حتی وصلتنی وزال عنی جفاها یا شهائی نعمت بالقرب حتی حرمتنی الأیام طیب لقاها

وحرمتنا الأيام معه طيب لقاها وبتنا نتعزى بطيب غناهـا الذي يقف في حياتنا الفنية ، قمة وحده حتى بعد الغياب •

#### بيرم التونسي

تحدثت عن شاعرنا أحمد رامى ٠٠ أطياف ذكريات ٠ وكان يزورنى فى رمضان من أعلام الأدب والفن الأستاذ بيرم التونسى ، والفنان العظيم ذكريا أحمسه ٠

أتحدث عن بيرم التونسى وكل زجهال فى مصر أفاد من بيرم حنى من يكبرونه سنا • واذا ذكر بيرم ذكرت قصهها الشهيرة « المجلس البلدى » وكم كان يحلو له أن يقولها وزكريا يستحثه • وفى هذه القصيدة يسخر من رسوم بلديات المدن وان كان يعنى بها مجلس بلدى الاسكندرية فى صباه :

قد أوقع القلب في الأشهان والكمه المجلس البلدي ههوي حبيب يسمى المجلس البلدي

ما شرد النوم عن جفنى القريح سيوى طيف البلدى البلدى البلدى

اذا الرغيب أتى فالنصيف آكله والنصف اتركه للمجلس البلدى

ولم أذق طعهم قدر كنت طابخها الا اذا ذاق قبه المجلس البلدى

ولا كسسوت عيالى في الشيناء ولا في الصيف الا كسسوت المجلس البلدي

أقول حتى اذا مسا فى الطريق أرى قرشين ذا لى وذا للمجلس البسلاى

كأن أمى بسل الله تربتها أوصت فقالت أخوك المجلس البلدى

هل دامت الرســل بين العاشـــقين كما تـــدور بيني وبين المجلس البــلدي

أمشى فأكتبم أنفساسى مخافة أن يعدها عامل للمجلس البلدى

وان جلست فجيبى لسب أتركه خوف اللصوص وخوف المجلس البلدى

الأرض والناس والأنعام أجمعها البلدى المجلس البلدى

حتى قبور الالى ماتوا اذا نبشت فليس الا بفاس المجلس البلدى یا بائع الفجل بالملیم واحدة

کم للعیدال وکم للمجلس البلدی
أخشی الزواج وأخشی أن ینافسنی
علی العروس صدیقی المجلس البلدی
وربیدا وهب الرحمن لی ولدا
فی بطنها یدعیده المجلس البلدی
أقسمت لا أدخل الجنات ، عن ثقة
فی الحشر ان كان فیها المجلس البلدی
وقد كان لهذه القصیدة دوی امتد صداه عشرات الأعوام بعد نظمها ،

ولا تزال علامة في أدب بيرم لا يخطئها دارس له · ويطلب الشيخ زكريا الى بيرم المقامة السندوتشية فيتربع بيرم على

ويطلب الشيخ زكريا الى بيرم المقامة السندوتشيه فيتربع بيرم على أريكة عندى يفضل الجلوس عليها والاتكاء الى مسندها ويقول وعين زكريا تلتهم الكلام في اعجاب لا يلبث أن يصبح استغراقا في الضحك •

اليكم طرفا من مقامة بيرم السندوتشية ٠

(قال صاحبی شفیق أفندی ، وجعل یسهر كل لیلة عندی • وشفیق هذا لا یحب الشیوخ الا نه یحترمنی ویمسح لی جوخ لأنی أشرح له معنی الكلام ولبابه ، وأكشف بالنحو خطأه وصوابه •

جاءنى شفيق ذات يوم يقول: قم فاستنشط ، ودقنك فمشهط ، وأظافرك فقمع ، وحداءك فلمع ، وجبتك فالبس ، وعمتهك فاكبس فسآخذك الى حفلة راقصة ، وليلة أنس هائصة لتعرف مجارى المياه ، وترى كيف تكون الحياة ، قلت ماكنا من أهل النقص ، حتى نذهب الى حفلة رقص ، أو ترقص انت أيضا ؟ قال وأفيض فيضا ، فقمت فلبست جبتى التى لونها كمونى ، وقفطانى الذى أرضييته خضراء وخطرطه زيتونى ، وتعطرت من القهم الى الدماغ ، وركبنا عربة بخمسة عشر زيتونى ، وتعطرت من القهادة ، له نجد على المنزل دليلا ولا اشارة ، قرش صاغ ، فلما وصلنا الى الحارة ، لم نجد على المنزل دليلا ولا اشارة ،

ولكن بيرم ما لبث أن وجد البيت ووصف الحفلة والمائدة وصفيا راثقا فائقا وكاركاتيريا أيضا ٠٠

ويحكى لنا بيرم عائدا بذكرياته الى سنة ١٩١٩ حين أصدر (المسلة) بدون رخصة • التسمية أعزائى القراء لها مدلولها لقد كان بيرم متعلقا بمصر تعلقا شديدا ويؤلمه أن ننسبه الى غيرها بحكم الجذور البعيدة • • كان دائما يقول لى : بعد كل هذا تظلمونى وتقولون بيرم التونسى • ومن تعلقه بمصر ، انغماسه فى الأحياء الشعبية وتعبيره عنها •

ومن تعلقه بمصر كتابته بالعامية المصرية التي اعتبرها العربية المصرية واجادته فيها الى حد البراعة البارعة حتى كان شوقى أمير الشعراء يقول ( لا أخشى على الفصحى الا من بيرم ) وهو اعتراف له قيمته بأنه يبز الفصحاء •

#### يقول عنه الأستاذ العقاد :

كانت آية الآيات في بيرم أنه كان يفهم السريرة الناطقة بالعربية من بواطنها الخفية قبل أن يحكيها بلهجاتها الكثيرة على الألسنة أو الأقلام) .

أعود الى ذكريات بيرم والى مجلة المسلة ٠

لقد أصدر منها ستة أعداد ثم نفى وأخذ يراسل مجلة ( الشباب ) • كان يكتب أزجالها وأشعارها وصورها الوصفية فكانت متعة ومدرسة • وصاحبها محمد عبد العزيز الصدر ( توفى سنة ١٩٥٨ ) •

مدرسة للشباب المصرى •

وأكبر راوية لبيرم الشاعر حمام الذى كان يملأ المجالس بأشاعار بيرم وأزجاله ومقاماته وسخرياته حتى لم يبق من كبار الأدباء ورجال المجتمع الا من عشق بيرم •

# وبيرم مصور ، وصور بيرم هى فن الكاريكاتير القلمى : هذه صورة لها نظائر ، يصف فيها بيرم لبان الحى :

لباننا لا رعاه الله ذو ورع يبيعنا الماء لم يخلطه بلبن

ومن روائع بيرم تقليده للشعراء وفي مقدمتهم شوقى :

قلد الشاعر أحمد شوقى حين يرثى ، على هذه الصورة :

أحد الفرقرين بالأمس طاحا ويحه ألهم السما النواحا سمعت نعيه البرية خالت أن ميكال بالبرية طاحا

#### وقلد حافظا حين يرشى ـ كذلك ـ فقال:

صدرنا نهار الروع عنقبر مصطفى كأنا يتامى ينشهدون المواسسيا

#### وقلد محمد الهواري فقال:

زلـــزلة اليـــابان جـات بـــلا أوان فهـــلك العبـــادو لكن نجـــا الميكــادو

ويشتد ضحك زكريا حين يسمع تقليد بيرم للشاعر البدوى الشيخ محمد عبد المطلب ونسمع وسط الضحك صوت زكريا « قول يا خويا » ويقول بيرم:

تحعمصت الخسلائق أجمعسونا اذا بعبعت أو جعجعت يــومــا

وقلده متحدثا عن زلزال:

واهسا لربسع قسام يستبكي متبعجص الجنبات مندك

وقلد شعر المنفلوطي على أنه يصف التليفون قال:

يا يراعى أســـعد يميني وانظم في التليفون هذه الأشرعارا أن تری یا یراعنا مهاذارا وتوخ الســهل المنيع وحسادر هـذه آلـة التكلـم دقت : فتغنت وحـــركت أوتــارا

ويغرق زكريا في الضحك ونحن معــه ، ويغرق خيــــال بيرم في الوصف مقلدا أعلام عصره ٠

قله بيرم المرحوم الشيخ ابراهيم سليمان وهو أحد خطباء ثورة ١٩١٩ وشعرائها فنظم على لسانه في وصف التلغراف كما فلد الشبيخ الهاشمي يصف الأنوار الكهربائية وقلد « بقيت » • • بصف الترام •

وما وصف هؤلاء ولكنه خيال الفنان بيرم التونسي ٠٠٠

يصف بيرم الأنوار الكهربائية متقمصا شخصية الشميخ الهاشمي صاحب كتاب (جواهر الأدب) .

بشرى فقد وصف الأستاذ ما عرفا شمس الكهارب في أفق العلا طلعا

تضى في الليل والعداد يحسبها الساعتان بمليم فواعجبا لها كذلك زر شانه عجب يضيئها الزر طرا كلما انفتحا

### اما صورة الترام التي رسمها بيرم بأسلوب الشيخ بخيت فهمي :

ان ارتكانا على لوح من الخشب

لم يبق شخصا من الاشتخاص في تعب

لله هذا ترام حين تركبه

نستغنى حقا عن الأفراس والنجب

ان الترام عجيب حين يخرج منه

شبرا فكالوت فالميدان فالعتب

(يقصد كلوت بك) أي العتبة الخضراء

وهكذا طلع بيرم على الحياة الأدبية بالجديد النابض الجذاب حتى الأوزان جدد فيها • لقد اخترع بيرم أوزانا في الزجل • ومن ابتكاراته الزجل الرباعي في هذه الصورة الرائعة من صور بيرم •

الا النسوان أبيض وأحمر فيه ايه أجمل ولا تتيغير بها واسجد لك والمتسكير كنت خالقهم دا انت تحيير غلب الرسام يلقاك اشيطر يا معيذبني

فی کل عام للورد أوان بقدرتك نابتین ألـــوان وانت اللی تعلم وأنا أجهل من الخدود اللی لا تدبل ودی العیون اللی أشهد لك دی خلت الطاغی انقادلك والشــفتین اللی فالقهـم للابتســام ولا رازقهـم للابتســام ولا رازقهـم للــك قــوالب للأجسـام يقـلدك بحجـر ورخام بحجـر ورخام بحجـر ورخام بحجـر ورخام ويـاللی ذوقـك يعجبنی

وهكذا يصنع أو يبدع الفنان ويصور ولكنه الى جانب روائع الله في الخلق يحار أمام المصور الاعظم الخالق البارىء ومن أحسن من الله صبغة •

حكى لى بيرم فى زياراته أن الترام فى أول ظههوره فى شوارع الاسكندرية كان حدثا أو أعجوبة فى عين الناس الذين كانوا يتناقلون أخباره وحوادثه أيضا ٠٠ ويلعب الخيال الشعبى دوره فى حكايات ضحايا الترام ممن دهسهم أو كهربهم ٠٠ أما الظرفاء فقه أخرجوا لسانهم للعربجية أصحاب الحناطير فى أغنية تقول:

عطلت ع العربجية

الكهربائية الكهربائية

ولكن عربجية الكارو اقتصوا لزملائهم عربجية الحنطور فكانوا لا يحلو لهم السير الاعلى طريق الترام أى بين القضيبين ولا عليهم أن يكون هناك ترام وراءهم أو أمامهم أو كمسارى يصرخ أو تصييح زمارته فيهم ويحكى بيرم أنه كان جالسا على عربة كارو مع أطفال آخرين في صحبة أمهاتهم متجهين الى حى « الانفوشي الشعبي » وكانت العربة الكارو التي يركبونها تسدير على القضابان معترضة تراما ضخما مهولا وزمارة

الكمسارى التى ترفع عقيرتها أشه هولا ٠٠ ولكن صاحب العربة الكارو لايبالى كمن يتحدى ٠ وفزعت النساء والأطفال وصرخت الأصوات من الفزع القاتل ٠ من الطريف قول بيرم : أن بعض النسوة كن يتوسلن الى العربجى:

یبارك لك یابنی تقول له یحود ۰۰ قل للترمای یروح من ناحیة تانیة ۰

الترام هو الذي ( يحود ) لا العربجي ٠

وبعد لأى أو جهد اذعن العربجي مضطرا وهو يرغى ويزيد ويلعن أسرة سائق الترام واحدا واحدا بدءا بالآباء وانتهاء الى الأجداد ٠

ويظل بيرم ساعات يتنقل بالذكريات من الأنفوشي الى مسجد المرسى أبي العباس وكيف يثق الناس في بركته وكيف أن الرجال يطوفون به ملتمسين البركات ، أما النساء فيملأن من الميضة القلل لأبنائهن المرضى بالحصية والتيفود وكان الأخير في ذلك الوقت مرضا خطيرا ولكن المرسى أبا العباس في نظر سسيدات الاسكندرية سره باتع فماؤه يشفى جميع الأمراض ، ويعلق بيرم : وماؤه أي ماء حنفياته من ماء ترعة المحمودية ، ولكنه الوجدان المصرى الديني والأنيس ، فكل بلد له شيخ يؤنسه ويريحه ويلتمس عنده البركات ، مع اعتقاد مصر الراسخ والأصيل في الله الواحد وللذي لا خير الا خيره ولا اله غيره جلت صفاته ليس له كفوا أحد ،

أحاول أن أقفل ذكريات بيرم لأنها عندى بحر ، ولكنى أريد أن أنتقل الى غيرها من الذكريات ذكريات من عرفتهم من أعلام مصر والقاهرة · دعنا من حى السيالة وفيه الكتاب الذى تردد عليه بيرم طفلا · · لقد عاش بيرم فى مختلف البيئات وعرف كافة الأوساط حتى لم يترك شيئا الا وصفه أقصد صوره فى سخرية ضاحكة ولكنه الضحك المندى بالدموع · · وانى لأحفظ عن ظهر قلب حتى قبدل أن يزورنى ويغدو الأسرتى صديقا ، لوحته : (فى الطريق) ·

أربع عساكر جبابرة يفتحوا برلين ساحبين بتاعة حلاوة جايه من شربين شايله على كتفها عيل عنيه وارمين والصاج على مخها يرقص شمال ويمين ايه الحكاية يابيه ؟ خالفت الجوانين ! اشمعنى مليون حرامى فى البلد سارحين

ولكن زكريا الفنان يعدو هذا كله ويطلب الى بيرم لوحة اخرى ٠٠ لوحة الفناء وينطلق بيرم وكأن زكريا لمس منه وترا حساسا ؟ طلعت موضة غصون وبلابل شابط فيها حزين شاكى وباكى وقال مش عارف يشكى ويبكى لمين واللى جابت له المداء والكافيه ، طرشه ماهش سامعاه يأهل المفنى دماغنا وجعنا دقيقة سكوت لله وانت كمان يابابور الوادى ، قل له رايح على فين قل له اياك يرتاح يا بابور ، ويريحنا معاه يأهل المغنى دماغنا وجعنا دقيقة سكوت لله يأهل المغنى دماغنا وجعنا دقيقة سكوت لله من الجورنال عشرة اتناشر كلمة نقل من الجورنال شوق وحنين وأمل وأمانى وصدوتيه ودلال واللى تعاد يتزاد ياخوانا وليل ونهار هواه يأهل المفنى دماغنا وجعنا دقيقة سكوت لله

آه لو امتد العمر ببيرم وشهد موضة أخرى وبيله وهي موضة الكاسيت وقد سبق أن تكلمت عنها فلا حاجة بي الى الاعادة ٠

دخل مرة بيرم وكانت ليلة حفلة أم كلثوم ووجدنى مستغرقة أستمع اليها فى أغنية (عودت عينى على رؤياك) وبعد أن انتهت الوصلة جانست معه أحلل أداءها فى استغراق أشد • واذا بى أرى بيرم يتميز غيظا وهو يقول: انى ، فنانا ، أقدم روائع فلا أجد بعض هذا الاستغراق أو لمعة منه فأنقل الحديث فى محبة الى قصته مع أم كلثوم وهنا يشتد عتابه على رامى لا عليها • كان يقول مهما عملت لا أستطيع مغاضبتها • ما حيلتى وعندها شاعر يقدم لها القصائد مجانا فى ولاء وفناء ؟

وأسأله هل فكرت أن تعطى مثلا رائعة (شمس الأصيل) لأى صوت آخر من الرجال أو النساء فيقول: مستحيل ٠٠ ولو عاد بى العمر لا أعطى غيرها مختارا ١٠ أن أداءها يكتب للشاعر الخلود ١٠٠ انها « أم كلثوم » ٠

#### ذكريا أحمد:

دعوني أروى لكم ذكرياتي عن الفنان العظيم زكريا أحمد وكان

لنا صديقا · كان زكريا يحدثنا كأننا أطفاله وهو إلأب الحانى ، جعبته مليئة بالحكايات ، وكنا نستمع له فى شغف واستمراء · وكان يحس هذا منا زوجى وأنا · فيعود بنا الى السنبلاوين حيث دعاه سنة ١٩٢٠ التاجر (على أبو العينين ) الى احياء ليالى رمضان بتلاوة آى الذكر الحكيم · وكان الفنان زكريا شيخا مقرئا · · وهو سر نفاذه الى أعماق اللفظ والمعنى وارتفاع ألحانه وتحليقها تحليقا · · واشترط تاجر السنبلاوين على الشيخ زكريا أن · · يغنى أيضا بعد تلاوة القرآن ·

وافق الشيخ زكريا على الشرط وبدأت سهرات رمضان ٠٠ وما هي الا بضعة أيام حتى أسرو اليه أن في جعبتهم له مفاجأة عظيمة ٠٠ ولم يطل تساؤله فقد أخبروه أنهم اكتشفوا في البلد المجاورة لهم أجمل صوت سمعوه ٠ ولم يطل انتظاره فقد حضرت الفتاة أو أحضروها على الأصبح ٠ ودخلت الصغيرة ذات العقال تتعثر في خطواتها من تهيب وحياء يلفه الخوف ومعها شيخ صغير يلبس الطقم كاملا ١٠ الجبة والقفطان والعمامة ٠٠ ولعل هذا (التكامل) في الزي الوقور أكسب الفتي ثقة في نفسه جعلته يتقدم أخته في اعتداد كمن يرسم لها خطواتها ٠

ولكن عين زكريا الفنان وقعت على الفتاة دون أخيها فأجلسها الى جواره ، وأخذ ينفض عنها خوفها بالحديث الحانى • فاذا بالريفية المتلعثمة الخطوات طليقة اللسان والعقل والصوت ، واذا بعديثها منور من الذكاء ولطافة الروح • وما لبثت أن غنت فتم لها الاسستيلاء على الشيخ زكريا الذي يقول :

( ومنذ ليبتها وأنا أصم لا أسمع الا صوتها ، أبكم لا اتحدث الا باسمها ٠٠٠ لقد أصبحت مفتونا بها وأقول مفتونا ، لأننى أحببتها حب الفنان للحب الخالد · تمنى العثور عليه دهرا طويلا ·

لست بحاجة الى أن أقول ان الفتساة الخفيفة اللطيفة الذكية الموجة ، هي الصغيرة أم كلثوم في مطلع حياتها .

دعا زكريا الصغيرة أم كلشوم طيلة شهر رمضسان فلبت جريا وراء القصائد والأغانى التى يغنيها وتطرب لها ، والتى كثيرا ما كان يحاول تحفيظها لها كمسا دعته الى زيارتها بقريتها « طماى الزهايره به ويحكي لنا الشيخ زكريا ، وبيم ويسمع ، معنا طرائف أول زيارة لأم كلثوم في قريتها ويتصل الحديث ويسهر معنا الليل طروبا مثلنا .

مضينا مع الفنان زكريا أحمد الى قرية طماى الزهايره حيث دعته المسغيرة أم كلثوم الى زيارتها · يقول زكريا : لبيت الدعوة وتناولت

الطعام على طبلية جلسنا حولها على كليم لا أزال أذكر لونه أحمر على أسود ونهشنا أوزة كاملة ثم لعبنا عشرة كوتشينة • ومنذ يومئذ أخذت أم كلثوم وشقيقها يحضرون لسماعى كل يوم فى سراى أبى العينين • ومما أذكره أن المرحوم الشيخ خالد لم يبد اعجابه بصوتى • ولكن الذي أعجبه منى أننى (الفقى) الوحيد فى مصر اللى عنده عشرة أزواج من الأحذية •

## ومن الطريف أن الشيخ ذكريا ظل يردد بعد أن اشتهرا معا ثم تقاضيا :

(أم كلثوم لها عندى وزه ولى عندها ٤٠٥٠٠٠ جنيه) والحقيقة أن حقه كان عند الاذاعة ، لا عندها وتساله عن عبر أم كلشوم في ذلك العهد فيقول:

كانت أم كلثوم سنة ١٩٢٠ صبية لم تتجاوز بعد طور الحداثة حتى ليترضاها زكريا بمص القصب معها ، ويلاعبها الورق على الطبلية فقد كانت لا يستهويها شيء كالموسيقي والمرح ٠

يقول ذكريا أنه عاد الى القاهرة بعد أن انتهت ليالى رمضان مخلفا أم كلثوم بطماى الزهايره ولكنها بلقانه الفطرة كانت حريصة على هذه الفرصة الفنية التى أتاحها الله له فقد أخذت تراسله • ويصف لنا ذكريا خطاباتها الأولى فى ذلك الحين بأنها كانت تحمل عبارات ساذجة مكتوبة بحبر أخضر يذكرنى بالخضرة والصوت الحسن ، وكانت خطاباتها تدفعنى دائما الى القيام بالدعاية لها هنا من حيث لا أدرى ولا تدرى •

أما أول رسالة كتبها لها فلم تكن في مثل عقوبة رسائلها • كانت رسالة لها مضمون محدد الغرض فقد طلب اليه صديق تاجسر احياء فرح له فكتب لها فلبت دعوته • ومن الطريف ان الأجر المتفق عليه كان ثمانية جنيهات وهو الرقم الذي ارتفع اليه أجرها سنة ١٩١٩ عند ما ارتفعت أسعار القطن رفعها الشيخ زكريا بعد الحفلة الى عشرة • وقد دعا الى تلك السهرة المرحومين الشيخ محمود والشيخ أحمد ندا فأمنا على ذوقه ورأيه •

ويحكى زكريا ولم يكن الصلح قد تم بينهما بعد \_ انه عشـــق صوت الصغيرة أم كلشـوم فكان يهديها ألحانه واندفع بملء حماسته يدعو لها ويشيد بها ويقيم لها الحفلات الغنائية في الحســـين مرباه وجعل الدخول بتذاكر • وأغراه نجاحها باعادة الكرة في نادى السبيبة •

ويقول زكريا ان أم كلثوم فى ذلك الوقت تقدم اليها الخطاب ومن بينهم العمدة الثرى والتاجر الملىء وكثيرون · غير أنها لم يفلح معها الثراء والاغراء بكل ألوانه · · لقد اختارت · · اختارت الغن ·

ويقول أن الاشـــتغال بالفن كان يأتى الصــحابه صــدفة حتى الموبين ، الصدفة وحدها هي التي كشفت عن مواهبهم • وكان من الجائز أن تظل مخبوءة لا يدرى بها أحد ، ولا الأيام •

ومن طرائف الصدف أن أسندت الى الشسيخ زكريا الطيب السمح دورا تمثيليا بعيدا كل البعد عن الطيبة ( فى بده عهد مصر بالسينما ) • وكان يتندر برواية هذه القصة فى مجالسه كلها • يقول الشيخ زكريا ( اتفقت مع مدير انتاج لله فيلم انشودة الفؤاد على أربعمائة جنيه مقابل الألحان وبعد أن فرغت منها ، وذهبت أطالب بالمبلغ ، وكان عندا أقبل بده التصوير ، فوجنت بالمنتج يعسم لى أربعمائة قرش صاغ فثرت وهجمت عليه أريد ان ( أطبق فى زمارة رقبته ) وكدت أفتك به • • وتصادف ان كان مخرج الفيام موجودا ولاحظ علامات الشر فى وجهى فأصر على أن أقوم أنا بدور البطل الثانى فى الفيلم ) •

ومن الطريف أيضا أن فيلم أنشودة الفؤاد هذا قصة وضع حوارها وأغانيها الأستاذ عباس محمود العقاد •

ومن طرائف زكريا والانسان التي رواها لنا ، في احدى زياراته الرمضانية ، أنه عاد يوما الى بيته فاذا ببائعة فجل ترجوه أن يشترى منها ٠٠ فاشترى زكريا المشنة كاملة وأنقدها جنيهين ٠

ولم تصدق المرأة المسكينة عينيها الا بعد أن حمل المشنة وسار بها فأخذت تدعو له ٠٠ ويسمع دعاءها فتترقرق عيناه ٠ ولكنه ما أن دخل البيت حتى انزعجت زوجته ماذا تصنع بمشنة فجل فقال لها زكريا : تصرفى وزعيه على جيرانك ولكنى لا أستطيع أن أترك المسكينة تمضى اليوم كله تبيع الفجل واحدة واحدة وتشقى ٠ انها عاطفة الفنان ٠

ومن طرائفه ما يرويه من أن عبده الحامولى ومحمد عثمان ، فى وقت ظهورهما ، كان اذا ظهر فى الأفق صروت جديد يقوم كل منهما بامتحانه امتحانا عسرا فيطلب اليه أحدهما أن يغنى موالا من عدة نغمات ثم يؤديه على ( الواحدة ) ثم توشيحا من ضرب معين ، فاذا اجتاز هذا الامتحان لبس ( حزام ) الطرب وأصبح مطربا .

ويقول أنه لمعت في الربع الأول من القرن العشرين أسماء: كامل

الخلعی ومحمود رحمی و کان ۰۰ أسناذ فن التوشیح و داود حسنی صاحب ( لحن المراكبیة ) و ( لیلة فی العمر ) وغیرهما ۰

والدكتور صبرى النجريدى ومن العوادين (على أحمد صادق) وكان مشهورا بكثرة محفوظه من البشارف والموشحات والسماعيات التى آخذها سماعا من كامل الخلعى ودرويش الحريرى دون أن ٥٠ يستعين أثناء العزف بالنوتة ٠

ومن عازفي العود محمه عبد الله بك رشيد .

ومن هواة العازفين على الكمان مصطفى ممتاز ٠

ومن عازفي القانون الهواة محمود رأفت ٠

ومن المطربين والملحنين سيد مرسى ومحمود صبيح الذى كانت نوادره أشهر من أعماله الفنية ·

ومن المطربين عبد الحي حلمي الذي كان زكريا يستمع الى السطواناته حتى يضبطه أبوه متلبسا بالطرب في نظره ، فيلهب ظهره بالسياط ليصرفه الى حفظ القرآن ، ان القرآن الكريم لايمثل فقط بلاغة اللغة العربية ولكنه يحوى موسيقاها أيضا وتطريبها وكل ما في جرسها من رئين ، هذا اذا قرى قراءة ، فأما اذا رتل ترتيلا فهو يضهم الى موسيقى الاسلوب الكثير من الأنغام الشرقية ،

وقد كان زكريا فى سنته الآخيرة يريد أن يضع له ترتيلا جديدا ليضم الى مجموعة أنغامه باقى الأنغام الشيقة ·

نعم حفظ الشيخ زكريا القرآن ١٠ ولكنه مضى فى عشمة للفن والنغم الجميل ، ولعل حفظه للقرآن هو الذى عمق فى نفسه حب التنغيم نسى زكريا العلقة وقدم بداية ألحانه سنة ١٩٢٤ فاذا بالشعب يستقبلها استقبالا حفيا ببل ان زكريا وضع ما بين سنة ١٩٢٠ وسنة ١٩٣٠ بضع مئات من الألحان ١٠ المسرحية وعاش جمهور المسرح سنوات ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ فى فيض هذه الألحان وتسيد زكريا فن الطقطوقة خاصة وهو اللون المصرى الصمحيم بين الأدوار التركية والموشمصات الأندلسية والأوبرات الأوربية ٠

كم كانت خصبة ممتعة جلسات الفنان العظيم زكريا أحمه ٠٠ لا تزال الذكريات تنهل ٠

يقول الشيخ ذكريا فيما رواه لنا ، كان فنانو الشام يسعون الى القاهرة يأخذون عنها أغانيها وألحانها ويعيشون عليها بعد عودتهم الى

بلادهم ، حتى اذا بليت من الاستعمال ، سيسعوا من جديد الى ٠٠ القاهسيرة ٠

ويؤيد هذا ما قرآته في مجلة ( المسلمون ) العدد ٣٥ الصادر في ٤ رمضان سبة ١٤٠٢م ١٢/٦/٢٥ من ذكريات الشيخ على الطنطاوي الكاتب السوري الكبير •

يقول حين دعى فى شههابه الى زيارة مصر ( انكم لا تدرون ماذا أثارت هذه المدعوة فى نفسى من مشاعر وفى ذهنى من خواطر ) •

كانت مصر في خيالنا يومئذ دنيا مسحورة ، فيها العجائب ، وكل مرغوب فيه يأتينا منها ، المجلات والصحف والحركات الفكرية والوطنية ، فيها الرجال الذي نقرأ لهم والشعراء الذين نحفظ شعرهم منها ، وكان تخيل ذهابي اليها ، أكبر من أن يص وصفه من شق القلم والتعبير عنه مهما كان بليغا لا يبلغ حقيقته ،

وكنت أسمع أن الأحرار من أرباب الأقلام ، ومن عشاق الحرية يؤمون مصر: أستاذ محمد كرد على ومن قبله شديخ مشايخنا السيد رشيد رضا ، ومن بعده خالى وأستاذى محب الدين الخطيب ، يأتون من كل مكان من ( المغرب من الجزائر من تونس من ليبيا ) .

حتى اذا وصل اليها ٠٠٠ ( حتى اذا قيل : هذه مصر ورأيت محطة باب الحديد ، رأيت شيئا عظيما كان فوق ما كنت أتخيل ) •

| الونات الأدبية | ************************************** |  |
|----------------|----------------------------------------|--|

#### الصالونات الأدبية

كانت القاهرة في طفولتي عاصمة مصر ثم عاصمة الثقافة والفن والأدب \_ كانت صحفها تضم كل صحيفة صفحة يومية للأدب وكان بالقاهرة سبع \_ مجلات للثقافة منها « الرسيالة » للأستاذ الزيات « والثقافة » للدكتور أحمد أمين و « المجلة الجديدة » لسلامة موسى » ، و « المجديد » للمرصفى ، و « العصور » لاسماعيل مظهر و « الفصول » لزكى عبد القادر و « المعرفة » لعبد العزيز الاسلامبولي و « البيان » للشيخ البرقوقي و « عكاظ » •

وكان في القاهرة جمعيات أدبية ، وكان فيها صالونات أدبية وفكرية منها صالون تيمور ولكن أشهرها صالون عبد الرازق الذي أنشأه عميد عائلة عبد الرازق الشيخ مصيطفي عبد الرازق ، والذي كان أستاذا بالجامعتين جامعة القاهرة والجامع الأزهر بل كان شيخا للأزهر واماما أكبر للمسلمين .

كان الشبيخ مصطفى عبد الرازق أستاذا فى الجامعة وأستاذا رائدا فى صالونه الأدبى ، وأستاذا وهو شبيخ الأزهر وأستاذا وهو وزير ٠٠ فقد كان ، وزيرا ، يشرف على الرسائل الجامعية التى بدأها قبل توليه الوزارة ٠

انه ابن التقاليد ، وبيت في المنيا في الذوابة من بيوتاتها شرفا ومحتدا .

وفى صالون آل عبد الرازق تألف أول فرع عربى لنادى القلم الدولى ، بل كانت مؤتمرات النادى الدولى تعقد فى بيت عبد الرازق .

وكان الشميخ مصطفى عبد الرازق دوحة وارفة الظلال تفيأها المحران مد واللاغب وشادى الأدب وشاعر القوافى ، بل كان صالونه يكرم النابغين منهم ، وأحد هؤلاء الذين كرمهم صمالون عبد الرازق ، الشاعر الشعبى محمود أبو الوفا بل توج تكريمه له بارساله فى رحلة الى باريس ،

وكان صالون عبد الرازق مهوى الأساتذة والأعلام من رجال الفكر - والفلسفة يتناقشون ويتحاورون ويخططون لمستقبل القاهرة الفكرى والثقافي •

کان من رواد هذا الصالون أستاذ الجيل أحمـــد لطفى السيد ، والدكتور طــه حسين ، والدكتور محمـــد حسنين هيكل ، والدكتور عبد الرحمن بدوى ــ وقاسم أمين ٠

وفى هذا الصالون ولدت مجلة « السفور » وولدت الفكرة الى تحرير المرأة ووضع لطفى السيد كتاب ( الأخلاق عند أرسطو ) ، ووضع كتاب ( ثورة الأدب ) ، للذكتور هيكل و ( خطرات نفس ) للدكتور منصور فهمى وكتاب ( فى الأدب الجاهلي ) للدكتور طه حسين وكلها هزت القاهرة وفجرت مناقشات تعنف وتهدأ ولكنها فى الحالين خصبة ممتعة باقية ،

وفى صالون عبد الرازق ولدت فكرة الاعتزاز بالشرق فنشأت « الرابطة الشرقية » أى التى تضم أبناء آسيا وأفريقية •

طويل طويل يروق ويشوق موضوع صالونات القاهرة ٠

#### \*\*\*

#### « صــالون می » :

من الصالونات الثقافية الأدبية في القاهرة ، « صالون مي » •

ولم يكن صالون مى ، الصالون النسائى الوحيد فى مصر فقد كان مناك صلونا الأخير كان صالونا أرستقراطيا للخاصة من أهل المال والفكر وكانت السياسة وأحاديث الاصلاح الاجتماعى تغلب عليه ٠٠٠ فقد كان من رواده الشيخ محمد

عبده وقاسم أمين ، وسعد زغلول ومحمد المويلحى وحسن عبد الرازق · أما صالون « مى » فكان للأدب والثقافة والفكر ما يدور فيه ، سجالا بين رواده من الأدباء والشعراء • • • وكانت ، مى ، أدبية تعشق الفن شعرا ونثرا وغناء وموسيقى •

وكانت سافره في عصر ، طابعه ، الحجاب ٠٠٠ حتى لقد كانت الأديبتان اللتان ظهرتا قبل ، مي ، تكتبان من وراء حجاب وأعنى بهما ، عائشة التيمورية ، وباحثة البادية ، ملك حفني ناصف ٠

وكان صالون مى يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع ٠٠٠ وقد دخل مذا اليوم تاريخ الأدب الحربى الحديث فقد كان يوما مرموقا مشوقا عند رواد صالونها ، بل سحله فى ، الشعر ، الشاعر المصرى ؛ اسماعيل صبرى فى بيتيه .

روحی علی بعض الحی حائمسة كظامی، الطير ، تواقا الى الماء ان لم امتع بسى ناظرى ، غدا أنكرت صبحك يا يدوم الثلاثاء

وكان الشاعر اسماعيل صبرى لا يتخلف فى هذا اليسوم عن الصالون وصاحبته الا لعلة مانعة حتى ليقول:

وأسيتغفر الله من لحظة من العمر لم تلقني فيك ، صبا

و « مى » الأديبة ، ريحانة هذا الصالون ، عاشت حياتها فى القرن التاسع عشر الذى ولدت على مشارفه فى فلسطين سنة ١٨٩٠ ثم انتقلت مع والديها الى لبنان ثم جاءت مصر معهما قبيل الحرب العالمية الأولى فكانت مصر موطنها الثانى وميلادها الثانى فى الوقت نفسه أو ميلادها المقيقى ٠٠٠ بما أتاحته لها من أسبباب الازدهار الأدبى وما قابلته ، على أرضها من الصفوة الأعلام مما غذى طموحها ، وأمد ، له ، فطرح وتألق ٠

كان اسمها الأصلى « مارى زيادة » فاقتصرت كما يقول أســتاذنا الزيات من اسمها الأعجمى على طرفيه ليكون منهما اسمها العربى « مى » (١) •

وكان صالونها في شارع عدلى ثم انتقلت الى عمارة الأهسرام ، القسديمة •

كتاب ( وحي الرسالة ) المجلد الثاني ص ٣٠٨ ـ ٣١١ .

وكان يتردد على صالونها الشعراء والأدباء بل القضاة فقد كان شيخهم عبد العزيز فهمي باشا من رواد الصالون وان لم يشارك فيه ٠

وقد كتبت مى ، وكتب الكاتبون عن مى ٠٠٠ فهى « هند » فى قصة « سارة » للأستاذ العقاد ، وهى المقصــودة بكتاب الرافعى : ( أوراق الورد ) ، ( رسائل الأحزان ) ، ( السحاب الأحمر ) ٠

وكان لمى وصالون مى فى أدب العصر آثار وسمات : يقول الأستاذ الزيات ( ألهمت صبرى وأوهمت الرافعى ، وألهبت جبران ، ثم أخرجت من سواد المداد صورا مختلفة الألوان متنوعة الأفنان ، أضافت الى ذخائر الفكر الانسانى ، ثورة ) .

وعاش صالون « مي » نحو ثلاثين عاما ثم انفض السامر ، وتفرق السيمار ٠٠٠

#### ولم يبق الا القاهرة:

القاهرة الجميلة والعبقرية معسا ٠٠٠ وقلما يجتمع الجمسال والعبقرية ٠

أما أن القاهرة جميلة فهذا لا يمترى فيه أحد ٠٠٠ أما أنها عبقرية فدليل هـذا ، وبعد عطائها في العلم والأدب والفن ، أنها لا تعترف الا بالمستويات الرفيعة في هذا كله ٠٠٠

#### يقول الدكتور ذكى مبادك:

( فى كل بلد من بلاد الشرق يستطيع الرجل الوسط أن يعيش لأن الدنيا فى بلاد الشرق لا تزال تتسم للأوسماط من الرجال ٠٠٠ أما مصر فليس فيها للرجل الوسط مكان ٠٠٠

العالم الوسط لا يستطيع العيش • والأديب الوسط لا يجد الرزق • والمغنى الوسط يضيع •

والطبيب الوسط لا يجد ثمن الدواء حين يمرض · والصحفي الوسط لا يملك الوصول الى حيز صغير ·

والممثل الوسط قد لا يجد الفرصة لشهود رواية صغيرة فضلا · عن القدرة على الاشتراك في التمثيل ·

القاهرة تقول في كل وقت : كن قاهريا ٠

اليست القاهرة هي التي فرضت الخمول على مثات من الشعراء لانهم لم يكونوا في عبقرية شوقى وحافظ وصبرى ومطران ؟

أليست القاهرة هي التي فرضت الخمول على مئات من الكتاب لأنهم لم يكونوا في عظمة محمد عبده وعلى يوسف وعبد العزيز جاويش ومصطفى المنفلوطي ومحمد المويلحي •

القاهرة لا تتسم أبدا الغر الأفذاذ الذين يغلبون الزمان ) •

والحقيقة أن القاهرة الكريمة لا ترد أحدا فهى تتسع أيضا لغير الأفذاذ ولكن على أن يعيشوا في الظل ٠٠٠ وليس ذنبها ٠

#### \* \* \*

وفى القساهرة عرفت المجامع الأدبية ٠٠ وفى القساهرة ارتدت المعارض الفنية ، وتزاوج فى نفسى الأدب والفنون ٠٠٠ غدت فى حياتى ، صحبة ٠٠٠ واصطبغت كتاباتى ، بالتعدد من تعدد اهتماماتى ٠٠٠ وهى نعمة أحمد الله عليها ٠٠٠ ومن الرزق ما يفوق المال بلا حدود ، كالموهبة ٠٠ انها حظ عظيم وثراء عريض ٠

ومن المواهب بهجة الرؤية ٠٠ وفن التذوق ٠

وفى القاهرة التقيت بقمم رفيعة الذرى ٠٠٠

رأيت العقاد ولطفى السيد وأم كلثوم وطه حسين وأحمد حسن الزيات ومحمود تيمور وعبد الوهاب عزام ورامى وبيرم التونسى وزكريا أحمد والسنباطى ٠٠٠

رأيت محمد حسين هيكل ورأيت حسين فوزي ٠

رأيت من رجال السياسة والدبلوماسية محمود فوزى .

بلا ألقاب سجلت هذه الأسماء لأنها أكبر من الألقاب ٠٠ كل الألقاب ٠٠٠ أكبر كثيرا ٠٠٠

nverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

زرتهم وزارونی فی بیتی وأنا لم أتجاوز بعد ، فی ذلك الوقت ، مرحلة الشسباب وحللت من نفوسسهم مكانة كنت أنا نفسی أغبط نفسی علیها ٠٠ كان الزیسات یدعونی : ابنته ٠٠ وكان یطلب الی ان أنادیه : بابا ٠٠٠ كان یقول : انه لم یرزق فی حیاته بنتا ولكنه وجدها كما یتمنی أن تكون ٠٠٠ وكم كان قوله هذا یغنینی ویشجینی ٠٠٠ كان ، أبا ، یقلق اذا مرضت ، ویقلق أكثر اذا ولدت ، حتی اذا زال عنی رهتی ، كان أول الداخلین الی حجرتی ٠٠٠ كان یفرج اذا كتبت ، ویسعد اذا تفوقت ، ویفخر اذا تقدمت الصفوف .

ومن الطريف أن الأستاذ الزيات حين كان يصدر مجلة الرسالة حال سكرتيره بينى وبينه على الرغم من وجود موعد سابق ٠٠٠ والقصة تبدأ حين كنت طالبة بالسنة الأولى بكلية الآداب جامعة القاهرة ٠ كنت أكتب أبحاثا نقدية في الأدب وأرسلها الى مجلة الرسالة التي يرأسها أحد كتابى الأثيرين الذين كنت أقرأ لهم منذ كنت في العاشرة من عمرى ٠

وكنت على طراءة السن ، فرحة سعيدة بانتسابى الى كلية الآداب أيام كانت كلية الآداب باعلامها المرموقين ومواقفهم المرموقة الشامخة في الخياة المصرية لا الأدبية فحسب ٠٠٠ وكنت أترجم اعتزازى بها في المضائى الذي أقرنه دائما باسمها ٠

وكانت مقالاتي وأبحاثي في هذه السن الغضية تنشر في مجلة الرسالة بعناية ظاهرة ٠٠٠ وعرفت فيما بعد أن الأستاذ الزيات ومعاونيه في المجلة كانوا يحسبونني أستاذة في كلية الأداب لا طالبة قياسا على هذه الأبحاث ٠٠٠ وشجعني هذا على أن أطلب لقياء الأستاذ الزيات وما كاد صوتي يصله عبر أسلاك التليفون أو (المسرة) كما يريد المجمع أو الهاتف كما يقول اخواننا في سوريا حتى جاءني صوته مرحبا متهللا وبسرعة حدد لي موعدا ٠

وذهبت في الموعد بعد أن احتشدت طالبة السنة الأولى ، له فاذا بالسكرتير وقد رآني فتاة صغيرة ، يتطوع بالحيلولة بيني وبين لقائه ، متعللا بتعللات سكرتيري المكاتب الكبيرة ٠٠ أتراه حسب اني أنتحل شخصية الكاتبة الجديدة وليست هي التي تقف أمامه ؟ أرجح هذا ٠٠ أو هو بالطبع ٠

ومضى على هذه الواقعة أربع سسننوات وتخرجت من كلية الآداب وملأت الصحف والمجلات والحياة الأدبية كتابة ونشرا ٠٠ ومن هذا المقال الذى نشرته سنة ١٩٥٦ بعد تأميم القناة بعنوان (من أجل هذا يحاربوننا).

فاذا بالأستاذ الزيات يرد في الصحيفة نفسها ــ الشعب ــ مسترسلا في المعنى مستهلا كل فقرة من فقراته :

( وكما قلت في مقالك الأدبي الجميل يا سيدة نعمات ٠٠٠ ) ٠

ولم ألبث أن طرق باب بيتى عصر ذلك اليوم طارق ٠٠ وأفتح الباب فاذا بى وجها لوجه أمام سكرتيره الذى صدنى عنه منذ بضع سنوات ، يطلب تحديد موعد ليزورنى من ؟

الأستاذ الزيات ا ا

وابتسم لي القدر ٠٠٠

واتصلت الأسباب •

وكان الأستاذ العقاد يلقى الناس يوم الجمعة من كل أسسبوع وبينهم صفوة من الأدباء والمفكرين ونخبة من مريديه وتلاميذه وكان يلقائى وحدى كل سبت من الخامسة الى التاسسعة مساء ٠٠٠ ويلغى مواعيده في هذا اليوم من أجلى يحدثنى حديث الأدب والفن والسياسة ٠

كنت فى ذلك الوقت حديثة التخرج أحضر رسالة الماجستير عن المازنى رفيق عمره وصديقه على امتداد أربعين عاما لم يكدر صفاءهما كدر، أو يشب علاقتهما طائف ينال .

وكان أستاذ الجيل لطفى السيد يطلب من ممرضته أن تدعه معنا زوجى وأنا وترجىء طلباتها فيما يتعلق بصحته حتى الدواء والعشاء كان يرجئهما على الرغم من الحاحنا عليه بتعاطيه .

ومن الطريف أنه أهدى الى يوما كتابه (صفحات مطوية) وكتب فى الاهداء « الى صديقتى » • • • ثم استدرك فى خفة روح أو كمن يستدرك وقد نظر الى زوجى ، وأضاف كلمة ( الشابة ) أى الى صديقتى الشابة • • •

كم سبعدت وكم سبمعت وكم تعلمت وكم رأيت وكم وعيت وكم أثريت الثراء الذى يرتفع كثيرا على الأرصدة والمكاسب والأرباح مما يشغل عباد المال •

ويسألوننى فى برامج الاذاعة وفى لقاءات الصحافة فيما يسألونه عن مولدى فأقول المنيا أم التوحيد وأم تل العمارنة حيث أرسل العظيم اخناتون سبحاته ١٠٠ المنيا التى كرمت المرأة الى الحد الذى اتخذت معه ، « نفرتيتى » شعارا لها ١٠٠ المنيا العطاء على مسار التاريخ ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولكن اذا كانت المنيا التي أعتد بها ، وأعتز بأمجادها ، مسقط الرأس ، فإن القاهرة ، بعد سنوات ، مرفع الرأس .

في المنيا ميلادي الأول وفي القاهرة ميلادي الثاني .

فى المنيا نشأت وفى القاهرة شسسببت وتعلمت وكتبت وتزوجت وأنجبت وحققت ذاتى بالوان من الأمومة ليس آخرها بنوة الأبناء ·

شريط طويل حافل حياتي في القاهرة ، والقاهرة في حياتي · وكم يطيب لى الحديث المفصل عمن ذكرت من الصفوة الأعلام لولا أني كتبت عن « الأدباء » منهم كتابة مستفيضة في كتابي (قمم أدبية ) وكتبت عن « الشعراء » في كتابي ( خصائص الشعر الحديث ) وكتبت عن أعلام الفن الموسيقي ، في كتابي ( أم كلشوم وعصر من الغن ) وكتبت عن المشكيليين في كتابي ( فكر \_ أدب \_ فن \_ سياسة ) الذي أترقب مولده ولهذا اكتفيت بلمحات منهم اقتضاها السياق في قصتي مع القاهرة مكتفية بما جاء في كتبي الأخرى من تحليل متوسع بل أفردت لبعض هذه الأسماء النوابغ ، كتابا مستقلا لكل منهم مثل : العقاد \_ المازني \_ رامي \_ أم كلشوم .



قالوا عن القاهرة

#### قالوا عن القاهرة

قلت وما ارتوى الشوق · أترانى وحدى أسسيرة القاهرة ؟ لقد أسرت الغرباء أنفسهم فقالوا · والذين قالوا عن القاهرة هذه المرة ، هم الرحالة ·

### زار القاهرة في القرن الحادي عشر ناصري خسرو فقال :

( وفى المدينة بساتين وأشجار بين القصور تسقى من ماء الآبار وفى قصر السلطان بساتين لانظير لها ، وقد نصبت السواقى لديها ، وغرست الأشجار فوق الأسطح فصارت متنزهات ) .

أين هي البساتين اليوم ٠٠ لقد غدت بفضل عبقريتنا الهندسية أو الاقتصادية شوارع وعمارات في الهرم والدقى والروضة ٠

### ويقول ناصري خسرو:

( وكانت البيوت من النظافة والبهاء بحيث تقول انها بنيت من الجواهر الثمينة لا من الجص والآجر والحجارة • وهي بعيدة عن بعضها ، فلا تنمو أشجار بيت على سور بيت آخر ، ويستطيع كل مالك أن يعمل ما ينبغي لبيته في كل وقت ، من هدم أو أصللح ، دون أن يضايق جاره ) •

ماذا جرى لنسا هل هو الزحام ؟ أم أننسا لم نعد نحرص على جمال مدينتنا الجميلة ٠٠ العريقة ؟

ولم يكن ناصرى خسرو وحده ، في الاعجاب بالقاهرة وبيوتها خاصه في التسبيع بها بعد قرن من الزمان عبد اللطيف البغدادي .

#### يقول البغدادي:

(قلما تجد منزلا الا وتجد فيه بأذاهيج ١٠ وباذاهيجاتهم كبار واسطة للريح عليها تسلط ويحكمونها غاية الاحكام حتى أنه يقوم على عمارة الواحد منها مائة دينار الى خمسمائة دينار وان كائت باذاهيجات المنازل الصغار يقوم على الواحدة منها دينار وأسواقهم وشوارعهم واسعة وأبنيتهم شاهقة ويبنون بالحجر النحيت والطوب الأحمر وهو الأجر وشكل طوبهم على نصف طوب العراق و

وأما حماماتهم فلم أشاهد في البلاد اتقن منها وضعا ولا أتم حكمة ولا أحسن منظرا ومخبرا ١٠٠ أما أولا فان أحواضها يسع الواحد منها ما بين زاويتين الى أربع زوايا وأكثر من ذلك يصب فيه ميزابان ثجاجان حاد وبارد وقبل ذلك يصبان في حوض صغير جدا مرتفع فاذا اختلطا فيه جرى منه الى الحوض الكبير وهذا الحوض نحو ربعه فوق الأرض وسائره في عمقها ينزل اليه المستحم فيستنقع فيه وداخل الحمام مقاصير بابواب ، وفي المسلح أيضا مقاصير لأرباب التخصص حتى لايختلطوا بالعوام ولايظهروا على عوراتهم وهذا المسلح بمقاصيره حسن القسمة مليح البنية وفي وسسطه بركة مرخمة وعليها أعمدة وقبة ، وجميع ذلك فروق السقوف وفوق الجدران مبيضها مرخم الأرض وجميع ذلك فروق السقوف وفوق الجدران مبيضها مرخم الأرض ترخيم الخارج وهو مع ذلك كثير الضياء مرتفع الازاج ، جاماته مختلفة ترخيم الخارج وهو مع ذلك كثير الضياء مرتفع الازاج ، جاماته مختلفة الألوان صافية الأصباغ بحيث اذا دخله الانسان لم يؤثر الخروج منه لأنه اذا بالغ بعض الرؤسساء أن تتخذ دارا لجلوسه وتناهي في ذلك لم تكن أحسن منه ) ،

# عبد اللطيف البغدادي في مصر

أما ابن سعيد المغربي فيبدو أن ابن البلد القاهري اداد معابثته بمزاح زاد حبتين : ولندع ٠٠ القصة لابن سعيد يرويها :

( ولما استقررت بالقاهرة تشوقت الى معاينة الفسطاط فسار معى اليها أحد أصحاب القرية ٠٠ فرأيت عند باب زويله من التحمير المعدة لركوب من يسير الى الفسطاط جملة عظيمة لا عهد لى بمثلها ٠ في بلد ٠

فركب منها حمارا وأشار الى أن أركب حسارا آخر ، فأنفت من ذلك جريا على عادة من خلفته في بلاد المغرب ، فأخبرني انه غير معيب على أعيان مصر ، وعاينت الفقهاء وأصحاب البزة والشارة الظاهرة يركبونها فركبت ، وعندما استويت راكبا أشار المكارى الى الحمار فطاربي وأثار من الغبار الأسود ما أعمى عيني ودنس ثيابي وعاينت ماكرهته ، ولقلة معرفتي بركوب الحمار ، وشدة عدوه على قانون لم أعهده ، وقلة رفق المكارئ وقعت في تلك الظلمة المثارة من ذلك العجاج فقلت :

لقیت بعصر آشد البوار دکوب الحمار وکحل الغبار وخلفی مکار یفوق الریاح لا یعرف الرفق مهما استطار أندیه مهدلا فلا یرعوی الی آن سجدت سجود العثار وقد مد فوقی رواق الشری والحد فیها ضیاء النهار

فدفعت الى المكارى أجرته وقلت له : احسانك أن تتركنى أمشى على رجلي .

وهكذا أقال الله ابن سعيد من عثرته أو سبجدته وخرج من رواق الثرى الذي أدخله فيه أو دفعه اليه المكارى المصرى المكار ٠٠

وبعد أن يصف ناصرى خسرو جامع عمرو يفضى به الوصف الى السوق ٠٠ وكان السوق معلما من معالم المدن في ذلك العصر ٠

وعلى الجانب الشيمالى للمسجد سوق يسمى « سوق القناديل » لا يعرف سوق مثله في أي بلد ، وفيه كل مافي العالم من طرائف .

ورأيت هناك الادوات التى تصنع من الذبل كالأوعية والأمشاط ومقابض السكاكين وغيرها ٠٠ ورأيت كذلك معلمين مهرة ينحتون بلورا غاية فى الجمال ، وهم يحضرونه من المغرب ٠٠ وقيل أنه ظهر حديثا ، عند بحر القلزم ، بلور ألطف وأكثر شفافية من بلور المغرب ٠٠ ورأيت أنياب الفيل ، أحضرت من زنجبار ، وكان وزن كثير منها يزيد على ماثتى سمن ٠٠ كما أحضر جلد بقر من الحبشة يشبه جلد النمر ، ويعملون منه النعال ٠٠ وقد جلبوا من الحبشة طائرا أليفا كبيرا ، به نقط بيضاء وعلى رأسه تاج مثل الطاووس ٠٠

ويصنعون بمصر الفخار من كل نوع ، وهو نظيف وشفاف بحيث اذا وضعت يدك عليه من الخارج ظهر من الداخل ، وتصنع منه الكئوس

والأقداح والأطباق وغيرها ، وهم يلونونها بحيث تشبه البوقلمون فتظهر بلون مختلف فى كل جهة تكون بها ، ويصنعون بمصر قوارير كالزبرجد فى الصفاء والنظافة

انه الفن ٠٠ هوى مصر وهوايتها منذ القدم ٠٠ لقد شكلت مصر فى « العصر العتيق » أى فى الأسرة الأولى والثانية قبل عصر بناة الأهرام شكلت مصر ذرات الصوان وشكلت من البلور الصبخرى ألوانا من الآنية فيها الحس الصافى للشكل ٠

ان العصر العتيق أعز فترة في تاريسيخ البشرية كلهسا لا مصر وحدها •

ان رؤوس السهام والأوانى ارهاصهات بفن النحت أى لغة التشكيل •

ان الأوانى المصرية فيها حس له روعة خاصة ٠٠ فيها العطاء الناضيج لفن الاناء ٠٠ فيها القلب البشرى ينبض لم يعله سام ٠٠ سام آخر الحضارات ٠٠ العضارات ٠٠

وليست المسالة التشكيل على ذروته ، ولكن «ادراك القيمة » وهو معنى نريد أن نغرسه ونعمقه في تفوس صلغارنا فأن التربية هي غرس التاريخ في النشء ولأمر ما يعبر أولاد البلد عن طحن ٠٠ انسان أو سحقه بقولهم « يعدمه العافية » ٠٠

ان التربية الحقيقية تعطى العافية ١٠ القوة ١٠ الأمل ١٠ الحلم ٠٠ الارهاصات أي ١٠ همس الوجدان ٠

ان آزمة الانسان المعاصر أن وجدانه لايضاهي تقدمه التكنولوجي فملك الآلة ولم يملك السلوك وحسن الاستعمال •

ان الأهرام ليس منجز مصر الوحيه فاللغة والكتابة منجز حضارى ، كالعمارة ، رائع ٠ الادارة منجز حضارى بارع ٠

الری منجز حضاری کبیر .

التشكيل ، الذي بهر عبد اللطيف البغدادي ، منجز حضاري أنيق هنا على هذه الأرض نضم الانسان ٠٠ والنضم وعى ٠٠ والوعى سعى ١٠ انه تحريك القوى في كل مجال ٠٠ وهذا بعينه حدث في مصر٠

وجساء القاهرة ابن خلدون المؤرخ الفيلسوف المالم الاجتساعي

الأديب الذى يعد قمة فى تاريخ الحضارة الاسلامية وفى تاريخ الحضارة الانسانية وأحد القلائل الأفذاذ الذين يجمع الشرق والغرب معرا على اكبارهم •

استشرف ابن خلدون الى القاهرة فى القرن الثامن الهجرى بعد أن شارك فى أحداث تونس السياسية والاجتماعية حتى نهاية الحلقة الخامسة من عمره وناء بما حمل فأزمع الرحيل الى مصر ٠٠ الى مجالات القاهرة كعبة الحضارة الاسلامية بعلومها وأعلامها وكأنه كان يقتفى أثر ابن بطوطه الذى سبقه اليها قبله بنصف قرن ٠

وما كاد ابن خلدون يدخيل القاصرة حتى هتف وقد وقع في بحران من الحماسة السكرى يقول:

( رأيت حاضرة الدنيا وبسان العالم ، ومحشر الأمم ، ومدرج الذر من البشر وايوان الاسلام وكرسى الملك تلوح القصور والأواوين في جوه ، وتزهو الخوانق والمدارس والكواكب بآفاقه وتضى البدور والكواكب من علمائه ، قد مثل بشاطى النيل نهر ، ومدفع مياه السماء يسقيه العلل والنهل سيحه ، ويجبى اليهم الثمرات والخيرات ثجه ، ومررت في سكك المدينة تغص بزحام المارة ، أسواقها تزخر بالنعيم ) .

وفى القاهرة تطلع ابن خلدون الى الجامع الأزهر وهناك تحلقت حوله الندوة \* يقول أبو المحاسن بن تغرى بردى :

; واستوطن ـ ابن خلدون ـ القاهرة وتصدد للاقراء بالجامع الأزهر مدة ، واشتغل وأفاد ) •

## ويقول السخاوى:

( وتلقاء أهلهــا ـ أي أهل مصر ـ وأكرموه وأكثروا ملازمتـه والتردد عليه • بل تصند للاقراء بالجامع الأزهر مده ، ويقول عنـه الحافظ بن حجر العسقلاني :

( وكان مسنا فصيحا ، حسن الترسل وسط النظم مع معرفة تامة بالأمور خصوصا متعلقات المملكة ) •

ثم اسند اليه السلطان التدريس بالمدرسة القمحية بجوار جامع عمرو • وقد استهل عمله فيها بخطبه طريقة حقلت بالسبجع وهو صاحب الأسلوب المتحرر من قيود البديع • ولست أدرى ما الذي جعسله ياتزم

السبجع في ذلك اليوم ٠٠ لعله لون من التعبير عن الفرحــة بمنصبه الجديد ٠٠

أليس طريفا أن يقول ابن خلدون صاحب المقدمة:

( ولما سسبحت في اللج الأزرق ، وخطوت من افق المغسرب الى المشرق ، حيث نهر النهار ينصب من صفحة المشرق ، وشجرة الملك التي اعتز بها الاسلام تهتز في دوحة المعرق ، وأزهار الفنون تسقط علينا من غصنه المورق ، وينابيع العلوم والفضسائل تمه وشلنا من فراته المغدق . • أولوني عناية وتشريفا وغمروني احسانا ومعروفا ، وأوسعوا بهمتي ايضاحا ونكرتي تعريفا • • ثم • • الخ ) •

وفى سنة ٧٨٦ هـ ( ١٣٨٤ م • عين قاضيا لقضاة المالكية • ومع ما لهذا المنصب المرموق من مكانة رفيعة ، فان ابن خلدون أم يقل فيه خطبة مسجوعة \_ يبدو انى وقعت ، أنا أيضا ، في السجع \_ بل انطلق على سجيته يقول بلا تزويق :

( وأقمت على الاشتغال بالعملم وتدريسه الى أن سخط السلطان على قاضى المالكية يومئذ فى نزعة من النزعات الملوكية فعزله واستدعائى للولاية فى مجلسه وبين امرائه فتفاديت من ذلك وأبى الا مضاءه ) •

ولا يخفى مافى هذه العبارة من سخرية من الملوك ذوى (النزعات) • على أنه لم يلبث أن عزل فى قول بعض المؤرخين ، أو قبال رجاؤه بالاعفاء ، أى قبلت استقالته بلغة عصرنا • •

لم يكن قد انصرم عام على تولية القضاء حين أقصى عنه أو استقال منه فعاد الى التدريس وخلص الى التأليف وفيما بين هذا تكرر العرد والاقصاء ، أو العزل والاسناد •

حاول ابن خلدون أن يوثق عرى الصلة بين مصر والمغرب بالصلات فكتب الى سلطان تونس يحتبه على التودد الى ملك مصر بالهدايا والالطاف ، فتدفقت الهدايا على القاهرة من سلطان تونس ، وأمراء المغرب ويبدو أنها كانت كثيرة الى درجة تخصيص يوم لعرضها ٠٠ يوم يقول عنه ابن خلدون انه شسعر فبه ( بالفخر وحسن الذكر بما تناوب بين هؤلاء الملوك من السعى في الوصلة الثابتة على الأبد ) ٠

وهكذا استقبلت القاهرة ابن خلدون وأفسحت له مكانا فيها في قاعات الدرس وساحات القضياء ، وحظى فيها باقبال الناس وتقدير الحكام وطيب المقام ٠

أكرمت مصر وفادته وأسبغت عليه نعمة اثارت حسيه مواطنيه أنفسهم فأبن عرفه مفتى تونس يقول:

( كنا نعد خطة القضاء أعظم المناصب فلما وليها هذا عددنا بالضد من ذلك ) ٠٠

هذا حين اثنى عليه وانصفه من العلماء والمفكرين المصريين أعلام منهم: المقريزى فى كتهابه (السلوك) و (درر العقود الفريدة) وأبو المحاسب بن تغرى بردى فى منهله الصافى ، والقلقشندى فى موسوعته (صبح الأعشى) .

ان أعظم أعمال ابن خلدون مقدمته التي كتبها لتاريخه وهذه المقدمة كتبها قبل قدومه الى مصر ولكن مصر أتاحت لابن خلدون بما وفرته له من الهدوء وبسطة الرزق وأهم من هذا كله المناخ العلمي، مصر بهذا كله أتاحت له ان يراجع هذه المقدمة وان ينقحها ويصقلها ويضيف اليها أحداث سبعة عشر عاما فقد كان وقف فيها عند سسنة محمد الى نهاية القرن الثامن الهجرى وبلغ بها وهذا هو الأهم مد من حيث التفكير والتحبير مبلغا باقى الاثر و

لم يكن ابن خلدون في تاريخه راوية يسرد الأخبار سردا ، بل كان يتعمق الأحداث ويعلل الظواهر الاجتماعية ويفلسفها ناقدا محللا .

انه في مقدمة ابن خلدون من الآراء والنظريات الفلسيفية والاجتماعية والسياسية ما سبق به ( ميكافيللي ) و ( فيكو ) الذي يحساول الايطاليون ان يجعلوه أول اجتماعي أوروبي ، ومونتسكيو وآدم سميث ، وأوجست كونت ممن جاءوا بعده .

وابن خلدون بتراته ، في عين الغرب يقف في صف مع الفلاسفة وعلماء الاجتماع والاقتصاد السياسي ويعتبره ( قون كريمر ) مؤرخا للحضارة بما فصله من حديث عن النظم السياسية ومذاهب الحكم والاجتماع والاقتصاد وألوان العلوم والفنون والآداب ٠٠ ويؤيده في هذا الرأى الكاتب الألماني ( قون فيسندنك ) ٠

ويراه ( دى بوير ) فياسوفا لا يقل شأنا عن ابن سينا والغزالي وابن رشد وابن طفيل ٠٠

و ( لدفيج جمبلوفتش ) يرى كما يقول الأستاذ عبد الله عنان ان ابن خلدون العالم الاجتماعي سبق كثيرا من أقطاب الاجتماع المحدثين

فهو قه اهتدى الى نظرية الأجيسال الثلاثة الخاصية بنهوض الأسر وانحلالها قبل ان يعرضها أوتوكار لورنتس في أواخر القرنالتاسع عشر ويقول جمبلوفيتش ان ابن خلدون يرتفع الى ذروة البحث الاجتماعي حينما يعرض ملاحظاته عن تفاعل الجماعات الاجتماعية وكيف أن هذه الجماعات نفسها انما هي ثقة الوسيط وأقواله في هذا المقام عن الأجناس الغالبة في منتهي الأهمية ٠٠ وفي أقواله عن الوسيط ومؤثراته ما يدل على أنه عرف زقانون التشبه بالوسيط) قبل أن يعرف داروين بخمسة قرون وفيما يقوله عن تشبيه الانسيان بالحيوان في الخضوع بخمسة قرون وفيما يقوله عن تشبيه الانسيان بالحيوان في الخضوع للقوانين الاجتماعية العامة ، ما يدل على أنه عرف مبدأ ( وحدة المادة ) قبل أن يعرف هيكيل ٠

أما الأستاذ ناتانيل شميت الأستاذ بجامعة كورتل بأمريكا فيرى ابن خلدون مؤرخين يسكن أن يوضيع في صف مؤرخين مثل ديودوروس الصقلى ، وتقولاوس أو ترجوس بومبيوس ممن كتبوا في القرن الأول الميلادى أو مؤلفين من كتساب القرن الثامن عشر متل جالنير وشلنسر ، هذا مع كونه يتفوق عليهم سواء في الانتفاع بالمصادر القديمة أو الرواية الأصلية ، والمؤرخ المعاصر ارنولد توينبي يعتبر ابن خلدون سابع سبعه وهم :

« توكوتيدروس ( ثيوديد ) ويوسيفوس ومكيافللي ، ويوليبيوس ، ولورد كلارندون ، وابن خلدون » •

ويرى توينبى مقدمة ابن خلدون بما فيهسا من فلسفة التاريخ ( أعظم عمل من نوعه ، ابتكره أى عقل في أى عصر ، أو في أى بلد ) ٠٠

ويرى (الناميرا) مقدمة ابن خلدون (نظرية كاملة للحضارة) ويقول فيها يروى عنه الأسستاذ عبد الله عنسان (كفى أنه فى القسرن الرابع عشر، حينما كانت دراسة التاريخ الأوروبى فى منتهى النقص، ومنتهى البعد عن آراء كالتى يعرضها ابن خلدون، ويدافع عنها، قد كتب كتابا كالمقدمة درست فيه أو افترضت كل المسائل، التى غدت فيما بعد، على تفهمها بمختلف الصور، هى المهمة الجوهرية للمؤرخين المحدثين) .

وقد عاش ابن خلدون فى القاهرة بضعة وعشرين عاما وتوفى بها وكانه آثرها دار بقاء ومثوى خلود • ودفن بمقبرة الصوفية خارج باب النصر • • وقد وصل الاثرى المصرى المغفور له الأستاذ حسن عبد الوهاب الى تحديد موقعها •

ا أحق هذا المكان أن يكون مزارا يقصده عارفو فضل ابن خلدون وتلاميذ فكره ـ وما أكثرهم وهو بهذه المنزلة خليق ٠٠

هؤلاء بعض أهل الشرق من الرحالة والمفكرين · أما أهل الفرب فقه أولعوا أيضا بالقاهرة · ·

قصاراى هنا أن آتى ببضعة أشلة ٠٠ وهن الأجانب الذين عشـقوا القاهرة « ادوارد وليتم » في كتابه : The Manners and Customs of the Modern Egyptians.

والكتاب (١) يتسلى القاصرة ريستميلها .. يهواها ويستهويها .. ومنهم « جاستون فييت » (٢) الذى يقسول ( على طول الطريق من الأسسوار الشمالية للمدينة الفاطمية الى حدود المدينة الجنربية ، يصاحبنا نغم متناسق بخاتمه مهيبة حيث تسمع لحنا لنشيد رفيع فخم ، حين تواجه أسوار مسجد السلطان حسن ، أعيننا ، في تحد قوى ) ص ١١ .

ومنهم « ديزموند استيوارت » في كتابه « القاهرة » الذي يقرل :

( انها مدينة مسلمة نشأت بفضل دين محمد النبى العربى • هى عند المسلمين لاتقل جلالا عن مكة ، التى تتجه اليها قبلة الصلاة فى مساجد القاهرة ، ولا عن المدينة مثوى الرسول ) ص ٨٥٠

# ويقول عن الطابع الاسلامي في القاهرة:

(حقا كل من زار بورصية (في الاناضيول) ورأى عمائرها لايسعه الا الاعجاب بألوانها الزاهية ، وان عشاق نقاء الشكل في الفن المعماري يهللون لقصر الصيد المسمى بالأخيضر (في كربلاء) أو لبقايا قصور سامرا (سر من رأى) التي بنيت في القرن التاسع ، وان ضريح تاج محل الذي تنعكس واجهته على الماء له من المعجبين به قدر ما له من الهائمين بالتقاط، صورته ولكنها جميعا اما أبنية فرادي ، واما كما هو الحال في بورصة أبنية من نتاج عصر واحد ، أما القاهرة فهي وحدها التي تشبهد بتطور متصل قرنا بعد قرن ، يتدرج من السذاجة عبر البساطة الى تعقيد التركيب ، ومن الازدهار العقلي الى الذبول السقيم وهكذا فان سجل حضارة بتمامها يتكشف على الحجر والآجر والخشب

 <sup>(</sup>١) تقل هذا الكتاب الى العربية الأستاذ عدلى طاهر نور باسم : ( المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم ) •

<sup>(</sup>٢) ( القاهرة مدينة الفن والتجارة ) ترجمة الأستاذ مصطفى العبادى ٠

طوال زمن يزيد عن ثلاثة عشر قرنا هو الآن معروض للناظرين · وقد كانت بفداد خليقة بأن تنافس القاهرة ، ولكن بغداد ضربها المغول بعد سنوات قليلة من بناء قصر المستنصرية المشهور بانسجامه اللطيف · لذلك اذا أردنا أن نتذوق الفن الاسلامي بغير أن تفسده رتابة التفاصيل كما في قصر الحمراء ، وبغير أن يشوهه زخرف مبالغ فيه - كما في عمارة الهند - فينبغي لنا ، كما يقول ساتانلي لين بول - أن نتأهل مساجد القاهرة وأضرحتها ) ·

وكتب عن القاهرة المهندس الفرنسي Hector Horeau في كتابه:

المطبوع ١٨٤١ المطبوع ١٨٤١ المطبوع ١٨٤١ المطبوع ١٨٤١ المطبوع المحديثة دون أن تغيب عنه « منف » و « والفسطاط » و « الفسكر » و « القطائع » ألم أقل انها « أم المدائن » ؟

وكتبت « لادى دف جوردوف » التى أحبت مصر حبا جما وترنمت باسمها حتى النهاية بل بلغ بها الخيال حدا ( تحدث عن نفسها كمصرية عربية واعتبرت فيما اعتبرته ، أنها مسلمة ) .

أما القاهرة فقد كتبت عنها ولما ينصرم على وصولها اليها غير أيام أنها (قد انغمرت في ألف ليلة وليلة الحقيقية ، وأن الحياة في القاهرة ما هي الاحياة ذهبية بلغت الحد الأقصى من التسامي والشعر بل الوجود فيها ليس الاخليطا من التعاطف والأدب الجم ) . . .

ومتى كان ذلك ؟ تاريخ البرسالة ١١/١١/١٦

كم ذا يكابد عاشمة ويلاقى فى حب مصر كثيرة العشماق مصر الكل ٠٠ ومصر القاهرة ٠

أما أبناء مصر فقد كتب منهم عن « القاهرة » القدماء والمحدثون · أبرز القدماء الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى صاحب ( حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ) · · فقد وقف في كتابه على من كان بمصر من الصديقين والعلماء والأثمة وحفاظ الحديث والفقهاء والزهاد

<sup>(</sup>١) ص ١٣٤ من الترجمة العربية قام بها الأستاذ يحيى حقى .

<sup>(</sup>۲) کتاب ( رسائل من مصر ) ٠

والمتصوفة والقصاص والمؤرخين والشعراء والأدباء بل الخلفساء والأمراء والوزراء والقضاة ·

وقبل هؤلاء جميعا من دخلها من الأنبياء ٠٠ ومن ولدوا بها وكانت لهم مربى ومباءة حضارية ٠

ولم يكتب السيوطى هذا الكتاب من فراغ فقد استقى معلوماته من سلسلة طويلة من المراجع والمصادر، نص عليها في صدر الكتاب، وأشار اليها في تضاعيفه •

مدارس مصر \_ مساجد مصر \_ آثار مصر \_ نیل مصر \_ مع\_ادن مصر \_ معر - مصر \_ مصر \_ بات مصر .

ولم يترك السيوطى شيئا الاكانت له عنده ، وقفة تطول أو تقصر ولكن لا تقصر أو تحول ·

ومعظم القول في هذا كله يطوف بالقاهرة ٠

... ... ... ...

# أما المحدثون ، فقد كتب منهم عن القاهرة :

- الأستاذ ابراهيم عبد القادر المازني في أعز كتبه (١) \*
  - د. حسین فوزی فی کتابه ( سندباد مصری ) ۰
  - د عبد الجليل راضي في كتابه ( واقاهرتاه ) ٠
  - أ· حافظ محمود في كتابه ( القاهرة بين جيلين ) ٠
    - أ شحاته عيسى ابراهيم في كتابه ( القاهرة ) •
- أ جمال الغيطاني في كتابه ( ملامح القاهرة في ١٠٠٠ سنة ) •

هذا غير كتب بين التاريخ والحضارة ٠٠ بين العمارة والأدب مثل كتب المرحوم حسسن عبد الوهاب وكتاب الأسستاذ عبد الرحمن زكى (القاهرة) ٠

هذا غير الذين كتبوا عن القاهرة من خلال أعمالها وأعمالهم · مثل الأدباء والقصاصين والمؤرخين والجغرافيين ·

<sup>(</sup>۱) من هذه الكنب التي صورت القاهرة ( ابراهيم الكاتب ) ، ( ابراهيم الثاني ) - ( صندوق الدليا ) ، ( من النافذة ) •

فيجيب محفوظ لم يكتب كتابا باسم القاهرة ولكن القاهرة كانت تمتزج بدمه حين كتب قصصه (خان الخليلي ) و ( زقاق المدق ) وثلاثية : قصر الشوق ـ بين القصرين ـ السكرية ٠

و توفيق الحكيم كان يكتب عن القاهرة حين كتب ( مسرح المجتمع ) . و ( المسرح المنوع ) •

حتى ( عوالم الفرح ) كن في تصويره ، لمحة من القاهرة •

وكتب عن القاهرة الأستاذ ( فتحى رضوان ) في كتابه ( خط العتبة ) (١) ·

والشاعر أحمد رامى ، بأغانيه ذات اللهجة القاهرية العذبة ، كان يسمع القاهرة ويسمع القاهرة ٠

والشاعر ابراهيم ناجي صاحب ديوان (ليالي القاهرة) ٠

وغني للقاهرة فأطرب ، الشاعر صالح جودت ٠٠٠

حتى ابن البلد فى الأسماء التى يطلقها على أطفاله فى البيت ، وعلى دكانه خارج البيت ، انما يردد أسماء القاهرة ٠٠ واذا عظم المرء ، تعددت أسماؤه ٠

حتى أحياء القاهرة ظفرت بالكتابة عنها فكتب الدكتور طه حسين. عن حي الأزهر ، وحياة الأزهر وأيام الطلب ، والطلاب (٢) •

وكتب الأستاذ العقاد عن حي مصر الجديدة (٣) ٠

وكتب الأستاذ سند الكيلاني عن « الأزبكية » •

لقد كتب عن القاهرة ، الذين كتبوا عن مصر باعتبارها كما يقول. الدكتور جمال حمدان :

( عاصمة تستقطر وتستقطب روح الوطن وترمز الى جوهر كيانه حضاريا وماديا ، جغرافيا وتاريخيا ، ربما كما لا تفعل عاصمة أخرى ) •

وباعتبارها ، مصر ، اسما ٠٠ فان القاهرة يطلق عليها المصريون. والعرب اسم « مصر » ٠

<sup>(</sup>١) من سلسلة الألف كتاب ٠

<sup>(</sup>٢) كتاب ( الأيام ) للدكتور طه حسين ٠

<sup>(</sup>٣) كتاب ( في بيتي ) للأستاذ عباس محمود العقاد ٠

وكتب عن القـــاعرة أولئك الذين كتبوا عن ( النســطاط ) و ( القطائع ) و ( العسكر ) فهى هؤلاء جسيعا ، وان اختلفت أسماء . وهي بقدرتها الأولى على الاستيعاب ، احتوتها وضعا ومرضعا ٠٠ تاريخا وموقعا ٠٠

انها أم المدائن .

## وليس اعتباطا بل اغتباطا أن يقول أوجين فرومفتان:

( يغبطة أدخل هذه المدينة الفريدة )

ومن أجمل الكتابات الحديثة عن القاهرة ما كتبه الأستاذ يحيى حقى في مقدمة ترجمته لكتاب ديزموند استيوارت (١) ، والدكتور جمال حمدان في بحثه الذي يتصدر الترجمة ، كما كتب عنها فصلا زاخرا وباهرا ثريا ، بها حفيا في المجلد الرابع من موسوعة (شخصية مصر) .

## يقول الأستاذ يحيى حقى:

زرلم يستطع معول التنظيم الغشوم ، ولا أكداس العمارات الشاهقة المسلحة بالأسمنت ، ولا غوائل الشوارع الطارئة المفروشة بالأسملت ، ولا أحياء حجارة الدومينو تنبت كالفطر وتتضخم كالسرطان ، شقاء الى القلب كالطعنة ، النجلاء ، أو لفا على جوانب ، غلاف فوق غلاف ، ولا ظل قبعة قميئة مستعارة وضعتها على الرأس ، يد عمياء متلهفة على التقليد معبة لم يستطع شيء من هذا كله أن يمس طابعها الأصيل وجلالها المكنون عبة لها من حضارة الشرق ، ونفحة من سمائه ، كلاهما خارج عن متناول الزمن وعواديه ، ان كنت تأنس لجمالها حين يطسوف به خيالك اذ هو بالأمس في قصره ، في عز مجده فانك أشد أنسابه وأنت تزوره اليوم فتراه منكمشا منزويا في صومعته ، بقي من الثمرة سر الحياة والديمومة في نواتها الصلبة ، هيهات أن تتحطم ، انها صلابة الدفاع المستميت في آخر خندق ، وهذا التجمل بالستر اذ الحب فاتر ومنس أشد نبلا من أريحيتها ، وأغداقها اذ هي مأخوذة بالأحضان والدنيا مقبلة ،

لم تستطع الأسطح المتعالية يوما بعد يوم أن تحجب مآذنها العديدة ، باقية هي ناحية بشممها وشموخها ، ولا الضبحة الهائلة التي اندلقت عليها أن تخنق ضراعات هذه المآذن ، يخشع لها القلب وتطرب الاذن عند مولد كل فجر ٠٠

<sup>1-4</sup> damenten derstaren diperpentakaia sastamatren (1944) diperpentakaia sastamatren (1944) diperpententen eta.

<sup>(</sup>١) مقدمة كتاب ( القاهرة ) تأليف ديزموند سنيوارت ترجمة الاستاذ يحيى حتى ٠

جدران عتيقة يتراكم عليها التاريخ · آية في فن العمارة ، في ذروة الصدق ، تصون داخلها أملة رائعة للجمال ، تحكى في صمت قصسة آلاف من الفنانين بناة الحضسارة عملوا في ورع وهم متطهرون ثم مضوا لا يعرف أسماؤهم أحد ، حق لهم أن يتضاعف ثوابهم ، جزاؤهم عند رب ، بهم عليم ·

واسواق لاتزال متشبثة بامكنتها ، كان لها جذورا ضاربة الى الأعماق ، هيهات أن تنقصف أو تذوى ، شاخت ولكنها لا تزال متشحة بأطياف من وسامة شبابها وزينة عرسها • تغير عن يمين ، عن يسار ، من حول • كائن واحد لا يتغير ابن البلد بكرمه ومروءته ، بلطفه وطرفه ، ببشاشته وخفة دمه ، بنكاته وقفشاته ، بذكائه وحضور بديهته ، هو الذى رقق العامية على لسانه وأثراها بأبدع مجاز واستعارة ، ساخر وحكيم ، تحسبه لطيبته غرا ولكنه « حويط » يلقط العملة الصحيحة ولو ممسوحة من بين عملات كثيرة زائفة « ولو براقة » لا ينطلى عليه ولكذب والنفاق ودموع التماسيح •

هذه هى القاهرة ، ان كنت لا تعرفها يا أخى فاعرفها ، اذن ستحبها ، ستخبها ، ستنضم الى زورة عشاق لها كثيرين ، هاموا بها ولاء والتحاما ، منذ أن ألقى فى نهر النيل عندها ، ما تخلف عن ولادتهم من مشيمة مصرورة فى منديل ، عشق بالغريزة ٠٠ بالارث ٠٠ بالقسمة والنصيب والحمد لقدر لا تعلل تصاريفه ٠٠٠ )

لكأنه يتحدث ، أو هو كذلك ، يتحدث عن قاهرة اليوم .

... ... ... ... ...

# ويقول الدكتور جمال حمدان عن القاهرة:

( اذا عدت المدن العواصم العظمى فى العالم ، فالقاهمة واردة والتأكيد فى العشرة الأولى أو العشرة ونيف ، وهى المدينة الأولى و المطلقة \_ فى قطاع هائل متصل من العالم القديم قد يجاوز ثلثم مساحة ويتعدى آفاق القارة الافريقية الى تخوم الألب ووسط آسيا ، بل ان بضعة لا يستهان بها من الدول الافريقية لتقل سكانا \_ سكان كل منها أقصد \_ عن حجم القاهرة كثيرا أو قليلا ، وذلك دون أن نذكر أن القاهرة تستاثر وحدها بنحو نصف سكان العواصم الافريقية الحمسين مجتمعة ! ) ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### ويقول :

( لقد خرجت القاهرة عن وصاية الجيل الأبوية ، وانساحت من المقطم الى الهرم ومن الصحراء الى الصحراء ، ومن حلوان الى شسسبرا الحيمة ، وبعد أن بدأت بحدود صارمة كالخط الهندسي هي سور المدينة أصبحت تتخلل المزروع وتخلخله كمدينة بلا حدود ، ومن السهل أن تتتبع انعكاس هذا كله رقميا في تعداد السكان ، ولكن يكفي هنا أن نذكر أن المدينة التي بدأت مع محمد على ربع مليون وانتهت معه ثلث مليون قد تعدت الآن الخمسة ملايين ) .

وأضيف « تعدت العشرة ملايين » •

وهى عنده وعندى أولا وأخيرا العاصمة التى تستقطر وتستقطب دوح الوطن وترمز الى جوهر كيانه حضاريا وماديا ، جغرافيا وتاريخيا ، ربما كما لا تفعل عاصمة أخرى ) .

# من مؤلفـــات الكاتبة

| الهيئة العامة للكتاب | _ شخصية مصر                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| الهيئة العامة للكتاب | ــ رحلة الشرق والغرب                                           |
| الهيئة العامة للكتاب | _ أدب المازني                                                  |
| الهيئة العامة للكتاب | _ أم كلثوم وعصر من الفن                                        |
| دار المعارف          | ــ من عبقرية الاسلام                                           |
| دأر المعارف          | ــ الأدب والحضارة                                              |
| دأر المعسارف         | ــ الجمال والحرية والشخصية الانسانية في<br>أدب العقاد          |
| دار المعارف          | ــ أحمه رامي ﴿ قصة شاعر وأغنية ﴾                               |
| عالم الكتب           | ۔ قمم أدبية                                                    |
| عالم الكتب           | ۔ رسائل الی ابنتی                                              |
| عالم الكتب           | - النيل في الأدب المصرى                                        |
| عالم الكتب           | ــ مشروع هضـــبة الأهرام أخطــر اعتــدا،<br>على مصر            |
| عالم الكتب           | ــ شعب وشاعر (أبو القاسم الشابي)                               |
| دار الفكر العربي     | ـ خصائص الشعر الحديث                                           |
| دار الفكر العربي     | ــ مصر تدخل عصر النفايات<br>( بالاشتراك مع الدكتور حامد ربيع ) |
| دار الهلال           | ــ التراث والحضارة                                             |
| دار الحرية           | ـ أزمة الشباب وهبوم مصرية                                      |
| دار غریب             | ــ الاسلام وانسان العصر ( العودة الى المنبع )                  |
| دار المستقبل العربي  | ـ صناعة الجهل                                                  |
|                      |                                                                |



# فهرس

#### المسفحة

|               | ٥  | •          | •            | •                 | •                    | •                    | •                        | •                     | •                     | •                       | •                                                | ــة                 |                   | كلم  |
|---------------|----|------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|
| ۰۲ _          | ٧  |            | •            | •                 | •                    | •                    | •                        | •                     | •                     | اتي                     | ، حيـ                                            | ة في                | اهرة              | القي |
|               |    | طان<br>بسل | السد<br>_ ج  | ة –<br>يف<br>– ۱۰ | قاحر:<br>الشر<br>سرح | ب ال<br>زمر<br>- الم | ئسلو،<br>- الأز<br>نية _ | , ـ 1<br>شی ـ<br>زبـک | خليلي<br>الليا<br>الأ | ن الد<br>لامام<br>ريقية | ح <b>ول</b><br>۔۔ خا<br>، ۔۔ ا<br>۔۔ حا<br>الفنہ | بیت<br>لقیقر<br>نطم | با<br>ا-ا<br>نانا |      |
| <b>90</b> _ ( | ۳, | إف         | بو تغر       | _الف              | كينة                 | W -                  | س -                      | رة<br>قسو             | القام<br>العر         | عن<br>بائع              | ، الأه<br>غابت<br>يى –                           | ور غ<br>طاطر        | ص<br>الف          | لق_  |
|               |    | رال        | <u>۔</u> أقو | ام .              | الح                  | ى -<br>لىلخا         | لليسر<br>ـ الم           | ت ا<br>غانی           | عفري<br>- الأ         | ,<br>فية ـ              | ر<br>لايجار<br>- القا<br>ان                      | نة لا<br>مية _      | شها<br>يور        |      |

# رمضان فلی القساهرة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۷ س ۱۳۰ س

تقالیده واستقباله المسحراتی المرق والحلق والحلق والحلق دائوس والحلق القطایف والکنسافة فی الأدب فائوس رمضان الحید الشلث الأخیر من رمضان القاء الصفوة الاستاذ الزیات الاثری حسن عبد الوهاب آحمد رامی وزکریا أحمد بیرم التونسی مولد کتابی د

الصائونات الأدبية ٠٠٠٠٠٠ ١٣١٠ ــ ١٣٩

صالون آل عبد الرازق سه صالون مى سالجامع المجامع الأدبية سالاستاذ العقاد س

## قالوا عن القساهرة ٠٠٠٠٠٠ ١٥٦ ــ ١٥٦ ــ ١٥٦

- ۔ ناصری خسرو ۔ البغدادی ۔ ابن خلدون ۔ ادوارد ولیام لین ۔ دیزموند ستیوارت Hector Horeay
  - \_ السيوطى \_
- د و حسين فوزی د و عبد الجليسل راضی حافظ محمود شحاته عيسی ابراهيم جمال النيطانی حسن عبد الوهاب عبد الرحمن زكی نجيب محفوظ توفيق الحكيم فتحی رضوان أحمد رامی ابراهيم ناجی صالح جودت د. طه حسين الاستاذ العقاد سند الكيلانی د و جمال حمدان الاستاذ يحيی حقی -

د • نعمات أحمد فؤاد

رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۸/۲۷۷ × \_ ۱۰۵۶ \_ ۱۰ \_ ۹۷۷ \_ ۱۰۵۶



كل من يؤلمه تشويه جمال الفاتنة أم المدائن عاصمتنا القاهرة ويتمنى أن يراها كما كانت :

- الأحياء الشعبية عداقها الخاص.
- أهل البيت على أرضها وفي وجدانها .
  - الأزهر الشريف.
- أسلوبها في الفن والصناعة وحياة كل يوم.
  - صالوناتها الأدبية .
  - مواقفها مع الحكام.
- حديقة الأربكية والأوبرا والمسرح ومنتديات شارع عماد الدين من مفاتن القاهرة.

من يريد أن يرى الصور التي غابت عن القاهرة .

من يريد أن يراها في عين الغرباء من شرق وغرب نمن كتبوا عن القاهرة ، وقالوا عن القاهرة .

ذكريات الكاتبة مع أعلام الأدب والفن:

العقاد \_ أحمد لطفى السيد \_ الزيات \_ أحمد رامى \_ بيرم التونسى \_ زكريسا أحمد \_ السنباطى .

دنيا عريضة من الصور والأعلام والثقافات في هذا الكتاب .